



جامعة اليرموك كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم الفقه وأصوله

حكم التفريق بين الزوجين للعيوب لا سيما الوراثية

استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه

إعداد الطالب محمد أحمد المستريحي (٩٩٣٩٠٠٢٤)

إشراف: د. مصطفى القضاة أ.د أحمد محمد خليل

> القصل الأول ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م

# حكم التفريق بين الزوجين للعيوب لا سيما الوراثية

# إعداد محمد أحمد المستريحي

# قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه

# لجنة المناقشة:

| هشرفاً ورئيساً  |          | -         | صطفى القضاة      | - الدكتور ما  |
|-----------------|----------|-----------|------------------|---------------|
| مشرفاً مشاركاً. | <u>,</u> | خلیلکری   | كتور أحمد محمد   | - الأستاذ الد |
| عضوأ .          |          | 200       | حمد فالح المطلق. | - الدكتور مـ  |
|                 | John     | آلأبراهيم | كتور محمد عقلة   | - الأستاذ الد |
| <u></u> عضوآ .  | PPEID    | >         | سلط              | – الدكتور أد  |

# الإهداء

إلى من أفنى شبابه حتى علم أبناءه ، نور عيوني ...أبي .

إلى أحق الناس بحسن صحبتي .

إلى من سهرت وعانت حتى ربتني ، إلى قلبي ......أمي .

إلى بسمة شفتي وأحبابي ....اخوتي جميعا ...

إلى كل أصدقاني وأعزائي مع المحبة.

إلى كل من يقدر العلم مع المحبة.

أزجي لهم هذه الرسالة المتواضعة ، لتكون حلقة وصل بيني وبينهم إلى يوم الدين.

الباحث

# كلمة شكر وتقدير

الحمد الله رب العالمين المنعم المتفضل على عباده ؛ أحمده حمداً طيباً مباركاً على ما أنعم وتفضل.

وطرب لي في هذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لإستاذي فضيلة الدكتور مصطفى القضاة حفظه الله ، لتفضله بالإشراف على هذه الرسالة ،الذي فتح لي قلبه وصدره ،ولم يبخل علي بشيء من علمه ، ومعرفته ، ولما قدمه لي من وقت وجهد ونصح كان له الأثر البارز في إنجاز هدده الرسالة على ما هي عليه، فله مني جزيل الشكر.

وأتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان مشقوعة بالشكر والعرقان بالجميل للأستاذ الدكتور أحمد محمد خليل ، لتقضله يقبول المشاركة في الإشراف على هذه الرسالة ، وعلى ما قدمه لسى مسن آراء قيمة ، وإرشادات سديدة وجهود مشكورة ، ورعاية متواصلة للوصول إلى هذا الإنجاز بأفضل صورة مسن خسلال الافتراحات وإجراء التصحيحات ، قله منى جزيل الشكر .

وأتقدم بخالص الشكر وعظيم الإمتنان لأستاذي فضيلة الشيخ الدكتور محمد فالح عضو لجنة الإشسراف على ما قدمه لي من جهود طيبة وآراء قيمة، وتوصيات واقتراحات خلال مراحل شتى من هسذا البحسث. وحقيقة القول إنه كان أباً ورمزاً للعطاء المتواصل من خلال تشجيعه لي بالعمل والمثابرة. فله مني جزيل الشكر المشبع بالمحبة والتقدير والاحترام مدى الحياة.

كما يشرفني ويشرف عملي ، أن يسهم في مناقشته وتقويته عدد من الطماء ذوي الشأن في اختصاصاتهم أستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عقلة والدكتور أحمد مسلط ، معترفاً لهم بالفضل والمنة .

ولا يقوتني ،أن أقدم جزيل الشكر إلى جميع أساتنتي في كلية الشريعة ،وبخاصة في قسم الفقه وأصوله ونكل من كان له اليد في إتمام هذا العمل . والله ولي التوفيق .

# بسم اللَّه الرحمن الرحيم

# الملخص

حكم التفريق بين الزوجين للعيوب لا سيما الوراثية / دراسة مقارنة

إعداد الطالب : محمد أحمد موسى مستريحي

الدكتور : مصطفى القضاة . .....مشرفاً.

الأستاذ الدكتور: أحمد محمد خليل......مشرفا مشاركاً .

تتاولت هذه الدراسة موضوع فسخ عقد النكاح بالأمراض الوراثية ، وهو موضوع فقهم معاصر، ترجع أهميته وتكمن في معرفة الأمراض الوراثية وأحكامها الشرعية و مدى تأثيرها على استمرارية عقد النكاح بالنسبة للمصابين بها أو المتوقع إصابة نسلهم بها ، ومبنى المسألة المطروحة مترتب على ما تكلم به الفقهاء القدامي رحمهم الله في حكم التغريق للعيوب والأمراض . فقد ذهب الجمهور إلى جواز التغريق بالعيوب والأمراض . وهذا ما تبناه عدد من العلماء المعاصرين ،خلافاً لما ذهب إليه الظاهرية ومن وافقهم من العلماء وقد تبنى قانون الأحوال الشخصية الأردني ما ذهب إليه الجمهور . وهذا البحث هو دراسة فقهية تهدف إلى الخروج بالرأي الأدق في حكم مسألة فسخ عقد النكاح بالأمراض الوراثية من خالل الأدلة الصحيحة .

وقد اشتملت خطة البحث على مقدمة وفصل تمهيدي ,وفصلين رئيسين ،وخاتمة . ففي الفصل التمهيدي تطرقت إلى فروع من علم الوراثة ، ذكرت فيها تطور علم الوراثة وطرق انتقال الأمراض بالوراثة ، كما تعرضت لأسباب الأمراض الوراثية في المجال الصحي وبينت الصلة بين الأمراض الوراثية ومقاصد الشريعة الإسلامية .

أما في الفصل الأول من البحث فقد بينت بعض المفاهيم المتعلقة بالموضوع ،كعقد النكاح والفسخ والفرق بينه وبين الإنفساخ والتفاسخ وركزت على الفرق الجوهري ،ثم حقيقة العيسب

في الفقه الإسلامي ثم خرجت بتعاريف أحسبها منصفة . ثم تطرقت لبعض المسائل المتعلقة بالعيوب كمقصود التفريق للعيوب وما عده العلماء عيباً في النكاح ، وشروط العيب المسؤدي للفرقة ومن ثم الخروج بالقول الأدق في جزيئات الموضوع مؤيداً بقانون الأحوال الشخصية الأردني .

وفي الفصل الأخير ، عرفت الأمراض الوراثية ، وتعرضت لبعض الأمراض التي يمكن أن يفسخ بها عقد النكاح عثم تعرضت لحكم المسالة الأصل من خلال ذكر آراء الفقهاء القدامي وأدلتهم في مسألة التفريق للعيوب والأمراض ، عثم خرجت بموقف الشريعة الإسلامية من فسخ عقد النكاح بالأمراض الوراثية . وبينت نوع فرقة العيب ، و من يثبت له حق التفريق من كلا الزوجين بالمرض الوراثي مدعما بموقف قانون الأحوال الشخصية الأردني، ولأثار الفرقة بسبب العيب. ثم بينت موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني في المسالة .

وخلصت الدراسة إلى القول بجواز فسخ عقد النكاح إذا ثبت أن أحد الزوجين أو كليهما مصاب بمرض وراثي يخشى نقله إلى نسلهما كما يمنع استيفاء مقصود عقد النكاح من إثسارة النفرة بينهما ومنع الاستمتاع ،وخلق المشاكل الاجتماعية بينهما ، وإذا كان العكس فان عقد النكاح لا يفسخ لهذا المرض الوراثي ، وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بمقتضى القول السابق . وأما الخاتمة فقد أوجزت فيها أهم النتائج التي استخلصتها من البحث وذكرت بعض التوصيات .

# قائمة المحتويات

| <u>فوان</u> الص                                                                                             | <u>الصة</u> | <u>فحة</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| اهداء                                                                                                       |             |            |
| ئىكر                                                                                                        |             |            |
| لغص                                                                                                         |             |            |
| مقدمة ا                                                                                                     | <b>-</b> 1  | _ي         |
| الفصل التمهيدي:                                                                                             |             |            |
| طور علم الوراثة وكيفية عمل الوراثة والأمراض وأسبابها                                                        | ۲           |            |
| طور علم الوراثة                                                                                             | ٣           |            |
| يفية عمل الوراثة                                                                                            | ٦           | ,          |
| لرق انتقال الأمراض الوراثية                                                                                 | 1           | 1          |
| <b>طُلْبِ الثَّاتِي : أ</b> سباب الأمراض الوراثية ٧                                                         | ٧           | 11         |
| بطلب الثالث : صلة السلامة من الأمراض الوراثية                                                               |             |            |
| مقاصد الشريعة الإسلامية                                                                                     | ٣           | **         |
|                                                                                                             |             |            |
| الفصل الأول : عقد النكاح والعيوب المؤدية إلى فسخه                                                           | ٨           | ۲,۸        |
| المبحث الأول : حقيقة عقد النكاح والعيوب الفاسخة                                                             | ٩           | 49         |
| طلب الأول : حقيقة عقد النكاح وحكمة مشروعيته ·                                                               | •           | ۳          |
| طلب الثاني: حقيقة الفسخ والفرق بينه وبين الانفساخ والنفا سخ .                                               | l           | 39         |
| المبحث الثاني: التفريق للعيوب                                                                               | ٤           | ٤٤         |
| <b>طلب الأول:</b> حقيقة النفريق للعيوب                                                                      |             |            |
| طلب الأول: حقيقة العيب في الفقه الإسلامي.                                                                   | ٧           | ٤٧         |
| طلب الثاني: ما عده العلماء عيبا في النكاح.                                                                  | ٣           | ٥٢         |
| طلب الثالث: شروط العيب المؤدي للفسخ.                                                                        | ٩           | ٦٩         |
| e man                                                                                                       |             |            |
| الفصل الثاني                                                                                                |             |            |
| هم التفريق بالأمراض الوراثية وموقف قاتون الأحوال الشخصية الأردني<br>* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |            |
| <b>بحث الأول:حكم النفريق بالأمراض الوراثية .</b> ا                                                          | ۸           | ٨٨         |

| <b>لمطلب الأول:ا</b> لتعريف بالأمراض الوراثية.                           | ٨٩    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| المطلب الثاني: الأمراض الوراثية المسوغة للتغريق.                         | 9 7   |
| المطلب الثالث : التأصيل الفقهي للموضوع.                                  | 111   |
| الأول: أراء الفقهاء .                                                    | 118   |
| الثاني: منشأ الخلاف وأدلمة الفقهاء.                                      | 117   |
| الثالث: المناقشة والنرجيح.                                               | 111   |
| المطلب الرابع:نوع فرقة العيب                                             | ١٣٤   |
| المطلب الخامس: من يثبت له حق النفريق بالأمراض الوراثية                   | 127   |
| المطلب السادس: آثار الفرقة بسبب هذا العيب .                              | 1 £ 9 |
| <ul> <li>المبحث الثاني: موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من</li> </ul> |       |
| فسخ عقد النكاح بالأمراض الوراثية                                         | 101   |
|                                                                          |       |
| الخاتمــــة:                                                             | ١٦٢   |
| لله الآيات القرآنية . القرآنية .                                         | 177   |
| هم مهرس الأحاديث النبوية الشريفة .                                       | ١٦٨   |
| الأعلام .<br>الأعلام .                                                   | ١٧٠   |
| ور عبرس بوسم.<br>الله المصطلحات العلمية .                                | 171   |
|                                                                          | 171   |
| الله المصادر والمراجع.<br>الله من الله المدار المراجع.                   |       |
| 🌃 الملخص باللغة الإنجليزية                                               | 191   |

•

# بسم الله الرحمن الرحيم

# حكم التفريق بين الزوجين للعبوب لا سيما الوراثية / دراسة مقارنة

#### المقدمة:

الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لخير دين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطببين الطاهرين. وبعد:

ففي هذا الزمان يعايش الناس قضايا مستجدة متنوعة ، وذلك نتيجة للاكتشاف العلمية التي يشهدها العالم ، فكل يوم اكتشاف جديد ، أو تظهر مشكلة جديدة ، وقد عسرف الناس قديماً وحديثاً كثيراً من الأمراض الخطيرة .

وقد شرع الله تعالى الزواج من أجل مقاصد كثيرة ، منها السكن والمودة والطمانينـــه والاستمتاع قال تعالى :- (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعــــــل بينكم مودة ورحمة )) ( الروم : ٢١ ) .

وكذلك من أجل الحفاظ على الجنس البشري عن طريق النتاسل والتكاثر المشـووعين، قال تعالى: (( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكـــم بنيــن وحفــدة )) (النحل: ٧٢ ).

إن الأصل في الزواج الدوام والاستمرار ، ولكي تستمر العلاقة الزوجية ،فقد شدرع الإسلام قوانين تبين ما يجب أن يكون عليه الزواج ، وحدد العلاقة بين الزوجين .

وقد يحصل خلل ما في بعض الأحيان يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ، وإزالة الظلم والاحجاف الذي قد يقع على أحد الزوجين بسبب هذا الخلل ، فقد شرع الإسلام الطلق ليكون حلاً نهائياً في حالة إلحاق ضرر بأحد الزوجين لا يمكن تحمله ، ولا يمكن للحياة الزوجية أن تستمر معه .

كما شرع فسخ عقد النكاح في بعض الحالات مثل حالة وجود عيب في أحد الزوجين ينفر الزوج الأخر منه وينغص عيشه .

والعيوب التي قد تكون في الزوجين أو في أحدهما كثيرة ، فمنها ما هو معد ، ومنها ما هو ضار بكلا الزوجين ؛ لذلك رأى الباحث اختيار نوع من الأمراض الخطيرة والمعاصرة التي تعم بها البلوى في أيامنا هذه ، آلا وهي الأمراض الوراثية . فمنذ قديم الزمان عرف الناس بملاحظاتهم ومشاهداتهم أن هناك صفات ومظاهر شكلية تتوارثها الأجيال ، فتنقل من الناس بملاحظاتهم ومشاهداتهم أن هناك صفات المباشرين ، أو من الأجداد . مثل ألوان الأجسام جيل لآخر . سواء من الآباء أو الأمهات المباشرين ، أو من الأجداد . مثل ألوان الأجسام وملامح الوجوه ،، وأشكال أصابع الأيدي والأرجل ، والطول والقصر ،ونحو ذلك . كما أن ألله الوراثة معروفة ولها جذور في التشريع الإسلامي ، ودل عليها جملة من الأحاديث النبوية الصحيحة ، إلى جانب اعتماد الفقه على علم القيافة .فكما تورث الألون والملامح وعوامل الصحة عن الآباء والأجداد ،فكذلك الأمر بالنسبة لبعض الأمراض .

وقد انتشرت هذه الأمراض في هذا الزمان انتشاراً واسعاً .

فما مدى استمرارية عقد النكاح أو عدمه في ظل وجود هذه الأمراض في أحد الزوجين أو كلاهما ؟ وهل يفسخ عقد النكاح بهذه الأمراض ،في ظل المشاكل التي تحدث في الأسرة بسببها ؟ هذه الدراسة محاولة لبيان وتوضيح هذا الموضوع وبيان أبعداده، والحكم الشرعي فيه .

# أهمية الموضوع:

إن الواقع يشهد بانتشار الأمراض الوراثية في هذا الزمان إلى أضعاف ما كانت عليه مابعاً ، بالرغم من التقدم العلمي والطبي ، ونتيجة لذلك ؛ فإن طرح هذا الموضوع ودراسته دراسة فقهية تفصيلية ، يظهر مدى اهتمام الشريعة الإسلامية الغراء في حياة الإنسان ومستقبل أجياله ، لأنها تريد أن تصل بالفرد إلى الحياة السليمة من الأمراض لا سيما الوراثية منها ولأن أظهر سمات هذه الأمراض أنها قاتلة نظراً لارتفاع تكاليف العلاج وصعوبة الشفاء منها وتكمن أهمية معرفة الأمراض الوراثية وأحكامها الشرعية في مدى تأثيرها على استمرارية عقد النكاح بالنسبة للمصابين بها.

كما أن هذا الموضوع له صلة وثيقة بأحد مقاصد التشريع الخمسة ، وهو حفظ النسل ومن هنا تأتي أهمية البحث في هذا الموضوع في كونه يتناول مسألة فقهية معاصرة وخطيرة.

# أسباب الاختيار:

- ١. بحث قضية مهمة في العصر الحاضر وتأصيلها فقهيا .
  - ٧. الكتابة في موضوع له مساس بالواقع وحياة الناس.
  - ٣. عدم وجود دراسة شاملة للموضوع من جميع جوانبه.
- ٤ بيان مدى صلاحية ما كتبه الفقهاء قديماً عن العيوب في حق نظائر هـ ا
  - من العيوب المعاصرة.
  - ٥. كون الموضوع يتناول مسألة فقهية وقانونية معاً.

#### الدراسات السابقة:

هناك جملة من الكتابات المعاصرة التي تناولت الموضوع وطرحته على طاولة النقاش، ومن أهم هذه الكتابات:

- ١. موقف الإسلام من الأمراض الوراثية / محمد عثمان شبير. تعرض هذا البحث لحكم فسخ عقد النكاح بالأمراض الوراثية بإيجاز شديد.عدد صفحات البحث ١١، في كتاب دراسات فقهية في قضايا فقهية معاصرة ، م١، دار النفائس، الأردن، ط١ ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- ٣. .التفريق بين الزوجين بسبب العيوب بين الفقه والقانون /وهو كتاب لمحمـــود ســـالم عبيدات تحدث فيه عن العيوب بشكل عام وعن الأمراض التي يجوز فسخ عقد النكاح بوجودها المطابع العسكرية، عمان-الأردن (د.ط) ١٤١٧هــ -١٩٩٧م.
- الفرقة بين الزوجين بسبب العيوب والأمراض /وهو كتاب لمحمد عبد الرحيم محمد
   تحدث فيه عن الفرقة للعيب ومتعلقاتها بأسلوب مبسط دار الحديث الأزهر د.ط
- الوراثة والإنسان أساسيات الوراثة البشرية والطبية ،محمد الربيعي ، تحدث الكتاب
   عن كيفية عمل الوراثة وعن الأمراض الوراثية . عالم المعرفة (د.ط).
- ٦. الوراثة البشرية الحاضر والمستقبل، سامية تمتامي، وهو كتاب تحدث عـن طريـق انتقال الأمراض الوراثية وكيفية عمل الوراثة، مركز الأهرام للترجمة والنشر، شارع الجلاء، القاهرة، ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.

- ٧. سباق من اجل مكافحة أمراض الدم الوراثية . احمد حافظ الحنجل ، مجلــة القافلــة عدد ٥٠ محرم ١٤٢٣هــ ، إبريل ٢٠٠٢م .
- ٨. مزايا ومخاطر تحيط باكتشاف الخريطة الجينية للإنسان ، احمد محمد خليل ، مجلـــة
   القافلة ، مجلد ٥٠ شوال ١٤٢٢ هــ يناير ٢٠٠٢م .
- ٩. الوراثة وزواج الأقارب والمحرمات ، احمد محمد خليل ، مجلة التربية ، عدد ١٢٠
   مارس ١٩٩٧م . . . .

وهذه الكتابات على أهميتها لم تتناول الموضوع بشكل مباشر وان تناولته فبشميء من الإيجاز الشديد ، فلم تعط الموضوع حقه، أما بالنسبة لمراجع الوراثة فقد تناولت جزئيات من علم الوراثة .

في حين أن هذا البحث سينتاول - إن شاء الله-الموضوع بتفصيل كاف من الناحيــة العلمية والشرعية مع بيان ما كتبه العلماء القدامي في الموضوع ثم استنباط الحكم الشــرعي بعد ذلك في هذه القضية بناء على ما كتبه القدامي، بما يحقق مصالح المسلمين ويرفع الحـرج عنهم ويحقق مقاصد الشريعة .

#### منهج البحث:

اقتضت طبيعة البحث تتاول الموضوع وفق المنهج المقارن في الدر اسات الفقهية الذي يعتمد على المنهج الاستقرائي والتحليلي . وذلك حسب الخطوات التالية:

 التأصيل الفقهي للموضوع من خلال جمع واستقصاء الأراء الفقهية القديمة والمعاصرة المتعلقة بالموضوع، وبيان مستندها، ومناقشتها والموازنة بينها.

٢. الترجيح بين هذه الآراء، والخروج بالقول الأدق ضمن المعطيات السابقة.

٣. تناول رأي قانون الأحوال الشخصية الأردني.

وفيما يلي أشير إلى الآليات المتبعة في البحث ، وهي من الخطوات المتبعة في أساوب البحث العلمي ، وذلك على النحو التالي :

أ- عزو الآيات القرآنية إلى سورها ، مع ذكر السورة ورقم الآية .

ب - تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها الأصلية ، والاقتصار على عزو الحديث إلى الصغيمين أن وجد فيهما ، أو أحدهما ،و إن وجد الحديث في غيرهما ، بيان درجة صحة الحديث .

ج- اتباع المنهج الاجتهادي في الدراسات الفقهية عند بحث المسألة الأم ، ابتداءاً باستقصاء الآراء الواردة في المسألة ، وبيان سبب الاختلاف بين الفقهاء، وبيان الأدلة في المسألة ،ومناقشتها ثم الاعتراضات الواردة ومن ثم الترجيح . مع الأخذ بعين الاعتبار إفراد المناقشة والترجيح ، ومستنداً في الترجيح إلى الدليل الأقوى .

د- التوثيق المستقل لكل صفحة بإيراد البيانات الكاملة عن المصدر أو المرجع ، إذا ذكر لأول مرة ( اسم المؤلف ، اسم المرجع ، اسم المحقق إن وجد ، دار النشر ، مكلن النشر الطبعة ورقمها ، تاريخ النشر ، ثم الجزء والصفحة ، إن كان الكتاب يحوي أجزاء).

والإشارة إلى المرجع بأسلوب مختصر إذا تكرر ذكره فيما بعد ، (اسم المرجع ، الجسزء والصفحة، أما إذا كان اسم المرجع متشابها مثل كتب الأحوال الشخصية ، أشير إليه باسم المؤلف ، ثم المرجع ، والجزء والصفحة ) . وإذا تكرر المرجع نفسه مباشرة أشير إليه (المرجع السابق ) .

- هــ الاعتماد على المصادر الأصلية في المذاهب ، مع الحرص على نسبة الآراء إلــ الصحابها من كتب المذاهب المعتمدة . واما ترتيب هذه المصادر في الهامش فكـان على الترتيب الزمني إذا وجد اكثر من مرجع لاكثر من مذهب بادئاً بالمذهب الحنفي فالمالكي فالشافعي فالحنبلي وهكذا ، مع الأخذ بعين الاعتبار تقديم المرجع المعتمــد قتل غيره .
- و اقتضت أهمية الدراسة تناول بعض الموضوعات بشيء من الإيجاز وبحسب ما
   يتطلبه البحث ومنعاً للإسهاب ، مثل مسائل شروط العيب في النكاح .
  - ز اعتماد طبعة واحدة لكل مرجع أو مصدر في اغلب مراحل البحث .
- الترجمة للأعلام المغمورين دون المشهورين ترجمة موجزة تتضمن غالباً، اسم العلم
   ومولده ووفاته ، وأهم مصنفاته .
  - ط تبيين بعض الألفاظ والمصطلحات التي بحاجة إلى بيان ، وذلك في الهامش .
- ك الاعتماد في الاسلوب على العبارات القصيرة حتى لا يشعر القارئ بالملل ، واما بالنسبة للضمائر ، فكان التعبير عنها تارة بالجمع ، بغية استحضار دور القارئ ،

وتارة أخرى بالمفرد إشارة إلى جهد خاص قام به الباحث ، وعند التعبير عن رأيبي الشخصي كما في الترجيح .

ي - إعداد الفهارس في نهاية الدراسة واهم هذه الفهارس: فهرس الآيات القرآنية وذلك حسب ترتيب سور القرآن، وفهرس الأحاديث النبوية الشريفة وذلك بترتيب الأحاديث هجائياً ثم ذكر صفحة ورودها في البحث، وفهرس الأعلام وذلك بـــترتيب الأعـــلام هجائياً وذكر صفحة ورودهم في البحث، وفهرس المصادر والمراجع وذلك علــــى الترتيب الهجائي بداية باسم المؤلف، ثم اسم المرجع ثم باقي المعلومات.

وبناء على ما سبق، فقد اقتضت طبيعة الدراسة تقسيم البحث إلى فصل تمهيدي فيه بيان حقيقة الأمراض الوراثية علمياً، وفصلين يتحدثان عن العيوب وحكم فسخ عقد النكاح بالأمراض الوراثية وخاتمة تشير إلى أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها . وبناءاً على ما سبق ، فقد اقتضت أهمية الدراسة تناول الموضوع وفق الخطة التالية :

### القصل التمهيدي

- تطور علم الوراثة وكيفية عمل الوراثة والأمراض وأسبابها . وفيه ثلاثة مطالب :-
- المطلب الأول: تطور علم الوراثة وكيفية عمل الوراثة وطرق انتقالها .
  - المطلب الثاني: أسباب الأمراض الوراثية في المجال الصحي .
  - المطلب الثالث: صلة الأمراض الوراثية بمقاصد الشريعة الإسلامية .

# الفصل الأول عقد النكاح والعيوب المؤدية إلى فسخه

# وفيه مبحثان:-

- المبحث الأول: مفهوم عقد النكاح والفسخ والعيب.
  - وفيه مطلبان:
- المطلب الأول: حقيقة عقد النكاح وحكمة مشروعية.
- المطلب الثَّاني: حقيقة الفسخ والفرق بينه وبين الانفساخ والنَّفا سخ .
  - \* المبحث الثاتى: التفريق للعيوب.
    - وفيه أربعة مطالب:
  - المطلب الأول:مقصود التفريق للعيوب .
  - المطلب الثاني: حقيقة العيب في الفقه الإسلامي.
  - المطلب الثالث: ما عده العلماء عيبا في النكاح.
    - المطلب الرابع: شروط العيب المؤدي للفسخ.

### الفصل الثاتي

# حكم التفريق بالأمراض الوراثية وموقف قانون الأحوال الشخصية الأردني وفيه مبحثان:

\* المبحث الأول: حكم التفريق بالأمراض الوراثية .

و فيه سنة مطالب:

- المطلب الأول: التعريف بالأمراض الوراثية.
- المطلب الثاتي: الأمراض الوراثية المسوغة للتفريق.
  - المطلب الثالث: التأصيل الفقهي للموضوع.

# وفيه ثلاثة فروع:

- الأول: آراء الفقهاء .
- الثانى: منشأ الخلاف وأدلة الفقهاء.
  - الثالث: المناقشة والترجيح.
    - المطلب الرابع:نوع فرقة العيب .
- المطلب الخامس: من يثبت له حق التفريق بالأمراض الورائية .
  - -المطلب السمادس: آثار الفرقة بسبب هذا العيب
- \* المبحث الثاتي: موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من فسخ عقد النكاح الأمسراض الوراثية.
  - الخاتمـــــة: وتبرز أهم نتائج البحث والتوصيات.
    - 🔣 فهرس الآيات القرآنية .
    - 🦹 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة .
      - 🧸 فهرس الأعلام.
      - قائمة المصطلحات الطمية .
      - قائمة المصادر والمراجع.

# الفصل التمهيدي

تطور علم الوراثة وكيفية عمل الوراثة والأمراض وأسبابها

وفيه ثلاثة مطالب :-

المطلب الأول : تطور علم الوراثة وكيفية عمل الوراثة وطرق انتقالها .

المطلب الثاني: أسباب الأمراض الوراثية في المجال الصحي.

المطلب الثالث: صلة الأمراض الوراثية بمقاصد الشريعة الإسلامية .

#### القصل التمهيدي

# تطور علم الوراثة وكيفية عمل الوراثة والأمراض وأسبابها

#### • تمهيد :

إن الحياة تتشأ دائما من حياة أخرى ؛ أي أن المادة الحية تتشأ دائماً من مادة حية سابقة لها في الوجود ، وبما أن لأي كائن حي دورة حياتية محددة تنتهي بموته ، فانه من الضروري ولكي تستمر الحياة أن تتقل خصائص المادة الحية من أفراد إلى أفراد آخرين غيرهم تتشاعنها، فتكونت الأباء والأبناء وتعاقبت الأجيال .

وهذا ما يسمى بعلم الوراثة الذي عرفه العلماء بأنه: :ذلك العلم المختص بدور العوامل الوراثية في الخلية والأفراد والشعوب ،وبالطريقة التي يتم بها التحكم في النمـــو والتطـور وتكوين شكل وسلوك الكائن الحي (١).

ويعد علم الوراثة أحد فروع علوم الحياة (Biological Sciences) الحديثة نسبياً قياساً إلى عمق علوم الحياة التاريخي وتشعبات مادة بحثها ، وهو العلم المستقل الذي يبحث في انتقال الصفات الوراثية من جيل لآخر ، وطرق انتقال هذه الخصائص ، والكيفية التي تعبر فيها الصفات الوراثية عن نفسها ووجودها خلال مراحل التشكل والارتقاء للفرد والنوع.

<sup>(&#</sup>x27;) الأنصاري عثمان ، وملامة الصر محمد اعلم الوراثة ، المنشورات (ELGA) ، ١٩٩٩م ، (د.ط) ص ١٩٩٠ م

# المطلب الأول

# تطور علم الوراثة وكيفية عمل الوراثة وطرق انتقالها

# \* تطور علم الوراثة :

كان البابليون والأشوريون والمصريون والصينيون القدماء أول من استخدم الورائــة طريقة عملية في إنتاج الحيوانات والنباتات حيث قاموا بانتخاب بعضها وجنســوها وغــيروا كثيرا من صفاتها باتباع قواعد وراثية سليمة .

وقد بدأ تفهم حقائق التوارث في بداية القرن الماضي عام ١٩٠٠ م عندما تم إعادة الكشف عن الحقائق التي اكتشفها مندل ( Mendel ) عام ١٨٦٦م . فلم يكن أحد قد اهت بتلك الاكتشافات، حيث كان الاعتقاد السائد في ذلك الوقت ما كتبه العالم الفرنسي لامارك ( Lamark ) ( ١٧٤٤ – ١٨٢٩ )م حول توريث الصفات المكتسبة المتكونة أثناء حياة الفرد بفعل موثرات خارجية من جيل لآخر، ولذلك فان جميع الاختلافات في الصفات المكتسبة هي صفات وراثية ().

وفي السبعينات من القرن التاسع عشر تحققت قفزات هامة في مجال دراسة الخليـــة بجهود مبذولة من قبل علماء الخلية أنذاك والتي نتاولت الخلايا وقد وضعت الوراثــــة علــــى

<sup>(&#</sup>x27;مندل هو غريغور جوهان مندل ، ولد سنة ١٨٢٢م ، في مدينة هايزندورف (Heizendrof) وهي مدينة موجودة الآن في تشيكوسلوفاكيا ، وكان ينتمي إلى أصل فلاحي ، ولكنه جاء يدرس الدين ليصبح قسيساً في الكنيسة الاوغسطينية(Augustinian monastery) في مدينة برون ، فتعميق في العلوم الطبيعية (Natural sciences)وله تجارب وراثية على النباتات أدت إلى ما يعرف اليوم بقوانين مندل ، توفي سينة المحد : عدنان حسن ، علم الوراثة ، وزارة التعلم العالى والبحث العلمي ، جامعة الموصيل ، ط٢ ١٩٨٩م. ص١٩٨٩.

<sup>( )</sup>البلداوي : عبد اللطيف ، والراوي : عبد الرزاق عبد الحميد ، وحسام : هيثم ، والعاني : محمد ، الورائسة ص (٩-١٠) ، وزارة التعليم العالمي والبحث العلمي ، جامعة بغـــداد ، (د.ط) . ومبيشـــار إليـــه لاحقـــاً البلداوي وآخرون ،الوراثة .

أساس علمي سليم منذ عام ١٨٦٦ م وهو التاريخ الذي وصف فيه مندل البحوث والتجــــارب النبي أجراها على نبات البسلة التي استنبط منها قوانين الوراثة التي تعرف اليـــوم بقوانيــن مندل(١).

وبعد إعادة اكتشاف تجارب مندل والحصول على حقائق أخرى من التجارب النبي أجريت على مختلف الكائنات الحية أقترح استعمال كلمة وراثة (Genetics)من قبل العالم البريطاني بيتسون (Bateson)وذلك في مؤتمر العالم الثالث للتهجينات المنعقد في باريس عام ١٩٠٦م. ومعنى كلمة وراثة بالإغريقية مولد، أما كلمة جين فجاءت أول مرة على لسان العالم جوها نسون ،والجين كما سنرىهو أساس تكوين وتوارث الصفات (٢).

لقد أصبح علم الوراثة في الوقت الحاضر من العلوم التطبيقية ، فدراسة وراثة الأحياء وخاصة النباتات والحيوانات الاقتصادية تهيئ سبل تحسين إنتاجها كما ونوعا . وإن الغرض من دراسة الوراثة هو رفاهية الإنسان وتحقيق حياة ومستقبل افضل له عن طريق تحسين ما ينفعنا من حيوانات ونباتات وغيرها من أشكال الحياة ، بل وعن طريق تحسين الجنس البشري نفسه ليصبح من جميع الوجوه أكثر صلاحية للبيئة التي يعيش فيها(٢).

وقد أشار الشرع الإسلامي الحنيف إلى علم الوراثة وكيفيتها وهذا معروف من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى

<sup>(</sup> ١) دويز هانكسي ، الوراثة في السلالة والمجتمع ، إدارة الثقافة العامة بوزارة التربية، (د.ط). ص٥٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> السهريجي : محمد ، ورضا : فاروق موحداد : محمد<u>، علم الوراثة</u> ، ، دار المطبوعات الجديدة دمشق، (د.ط) مص٦.

<sup>( ً)</sup> البلداوي وأخرون ، الوراثة ، ص١٠ .

الله عليه وسلم : (( ماء الرجل غليظ ابيض ، وماء المرأة رقيق أصغر فأبيهما سبق كان الشبه)) وفي رواية ابن عبد البر ((أي النطفتين سبقت إلى الرحم غلبت على الشبه)) (١).

وجه الدلالة: يدل الحديث على أن من تقدم إنزاله من الرجل أو المرأة، غلب أو كان قدره أكثر عند عملية الجماع؛ فان الشبه يكون له أي شبه الولد بالأب أو بالأم في المرزاج والذكورة والأتوثة (٢).

٩٩٦ ام، ص٣٠ وسيشار البه لاحقاً الكيلاني : الحقائق الطبية في الإسلام.

<sup>(</sup>۱) الألباني سحمد ناصر الدين ، صحيح سنن النسائي ، كتاب الطهارة ، باب الفضل بين ماء الرجل وماء المراة، حديث (۱۹۲)، المكتب الإسلامي ببيروت ، ط۱، ۱۶۰۹هـــ-۱۹۸۸م. (۱۳/۱). (۱) الكيلاني: عبد المرزاق ، الحقائق الطبيعة في الإسماع، دار القلم ببيروت ، ط١، ١٤١٧هـــ-

### كيفية عمل الوراثة :-

وقبل الخوض في كيفية عمل الوراثة ؛ فإنه يجدر بنا الإشارة إلى بعض المحطات في علوم الحياة دون الدخول في التفصيلات المعقدة ، على أهميتها . فالمكونات الأساسية لجميع الكائنات الحية متشابهة ، مما يشير إلى وحدانية الخالق . وبالنسبة لجسم الإنسان ، فهو يحتوي ما يقرب من مائة تريليون (۱) خلية ،وفي كل خلية بشرية جسمية (جسدية) نواة يتوضع فيها (٤٦) جسماً صبغياً (كر وموسوما)(۱) مقسمة إلى (٢٢) زوج متماثلة ، إضافة اللي زوج الكروموسومات الجنسي (xx في الأنثى أو xy) في الذكر).

وهناك نوعان من الانقسام الخلوي: الانقسام الخلوي المتساوي (Mitosis) وينتج عنه خليتان مماثلتان للخلية الأم ،يحتوي كل منهما العدد نفسه من الكروموسومات (٤٦) وهو يحدث في جميع خلايا الجسم ما عدا الخلايا الجنسية.

أما النوع الثاني: فهو الانقسام المنصف (Meiosis) الذي يحدث فقط في الخلايا الجنسية ويختزل فيه عدد الكروموسومات في الخلايا الناتجة (النطف الذكرية والأنثوية) إلى نصف العدد الأصلي.

<sup>(&#</sup>x27; )التريليون يساوي ألف مليار .

<sup>(&#</sup>x27;)الكر وموسوم: تركيب خيطي الشكل ، غني بحامض دنا (DNA)، يحتوي على الجينات النووية ، ويشاهد بصورة واضحة بشكل قضيبين عند تقلصه خلال عملية الانقسام النووي ، ولكل نوع من الكائنات الحية عدد مميز من الكروموسومات .الربيعي : محمد ، الوراثة والإنسان (أساسيات الوراثة البشرية والطبية) عالم المعرفة ، الكويت ١٤٠٦ هـ -١٩٨٦م، ص ٢١١ وسيشار إليه لاحقاً الربيعسي : الوراثسة والإنسان .

ويبدأ جسم الإنسان باندماج خليتين (نطفتين) متناهيتين في الصغر ، أحدهما مذكرة (الحيوان المنوي) والأخرى مؤنثة (البويضة) وينتج عن هذا الاندماج ما يعرف بالزايجوت أو الخلية اللقيحة (نطفة أمشاج).

وتبدأ الخلية اللقيحية بالانقسام المتكرر ليبدأ بعد ذلك تمايز واختلاف الخلايا ،وتكوين أنسجة وأعضاء وأجهزة الجسم المتخصصة التي تعمل مع بعضها بعضاً بانتظام دقيق<sup>(۱)</sup>.

ويتكون كل كروموسوم من جزيء واحد من جزيئات الحمض النـــووي الرايبـوزي منقوص الاكسجين، والمعروف إختصاراً DNA .يكون هذا الجــزيء علـــى هيئــة شــريط حلزوني مزدوج، انظر (الشكل ١).

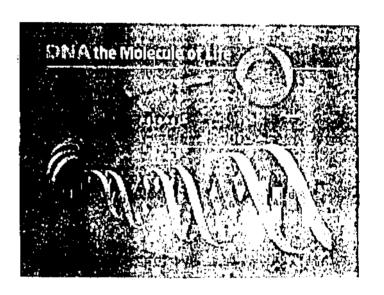

وعندما يتقابل كل كروموسوم من الحيوان المنوي بنظيره من كروموسومات البويضة ، بحيث يصبح لدينا ٢٣ زوجاً من الكروموسومات – أي ٤٦ كروموسوم – تتحد كذليك

<sup>(&#</sup>x27;) خليل: احمد محمد ، الاستنساخ البشري ، طموح او جموح وجنوح ، مجلة النربية ، مطابع وزارة النربية والتعليم العالمي ،قطر ص٢٨٢.

الجينات. فنجد أن الجينات الخاصة بلون العين والآتية من الحيوان المنوي تتجمع مع نظائر ها من جينات لون العين الآتية من بويضة الأم .

وعندما نتأهب البويضة الملقحة للانقسام، فان كل كروموسوم يبني كروموسسوماً آخسر ملاصقاً له تماما ، وهكذا يتجمع ٤٦ كروموسوما حول مركز الخلية ، ونتجدد الخليسة مسن الوسط فتتمدد أزواج الكروموسومات .

وعندئذ تنقسم الخلية إلى خليتين في كل منهما مجموعتان متماثلتان مـــن الكرموســومات. وتتكرر هذه العملية تكراراً مستمراً ببيد أن الخلايا الناشئة تكون من أنواع مختلفة كما إنـــها تختلف من حيث الحجم والشكل والوظيفة ولكنها جميعاً تضم في نواتها نفس المادة الوراثيــة التي كانت في البويضة الأصلية الملقحــة أو بعبــارة أخــرى تحتــوي كــل خليــة علــى الكرموسومات الست والأربعين (٤٦) نفسها وعلى الجينات نفسها.

وقد أمكن في الأونة الأخيرة تحديد تسلسل هذه المورثات من خلال المنظومة الوراثية (Human Genome) وهوما يعرف بالخريطة الجينية ولابد من الإشارة إلى أنه تم التعرف فقط على خمسة الآف منها ، وتمت معرفة وظيفة حوالي ألف وخمسمائة فقط حتى الآن وهكذا ؛ فإنه يمكن مقارنة المنظومة الوراثية البشرية ، بكتاب فيه (١٠٠) ألف صفحة، في كل صفحة جين واحد (١٠٠)

ويتركب كل مورث من عدد محدد (في الغسالب) مسن الجزيئسات تعرف باسم النيوكليتيدات (Nucleotides) ، ويتكون كل نيوكليتيد من قاعدة نيتروجينية وسكر خماسي (رايبوز) ومجموعة فوسفات . والقواعد النيتروجينيسة أربعة أنسواع هي:الأدنيسن(A) والجوانين(G)، والسيتوسين (C) ، والثايمين (T) وهذه تعد الفياء أو أبجدية الوراثة .

<sup>(&#</sup>x27;) خليل : احمد محمد ، مزايا ومخاطر تحيط باكتشاف الخريطة الجينية للإنسان ، مجلة القافلة ، المجلد . ٥٠ شوال ١٤٢٧هـ/ ديسمبر ٢٠٠١ يناير ٢٠٠٢ مص٣٤ .

ويحدد الجين أو المورث وظيفة الكائن الحي عن طريق التحكم في صناعة جزيئات وظيفية هي البروتينات ، وجزيء البروتين مركب عملاق شديد التعقيد وهو مكون من ترتيب معين من الأحماض الأمينية التي يوجد منها في الطبيعة عشرون . وينبغي أن نعلم أن الخليسة الإنسانية يمكنها أن تنتج مائتي ألف نوع من أنواع البروتينات (۱) . وتختلف وظيفة الخليسة باختلاف نوع البروتينات التي تنتجها . وقد تنشأ بعض الاختلافات في تهجئة الغباء الورائسة (الطفرة الجينية ) كما هو حال الأخطاء المطبعية في أي كتاب ، فتنتج اعتلالات يمكن أن تبدأ منذ الإخصاب وتستمر حتى الولادة وتلقى بظلالها على حياة الفرد بعد ذلك .

وقد تنشأ الطفرة عن خطأ ذاتي تلقائي يحدث خلال عملية الانقسام الخلوي ،أو نتيجة التعرض لأحد العوامل المسببة للطفرات مثل بعض المواد الكيماوية أو بعض الإسسعاعات. وقد زاد في الأونة الأخيرة، عدد الذين يشكون من الأمراض الوراثية، بسبب تطور الحياة في جوانبها التكنولوجية ، التي اتسمت بزيادة وتنوع مصادر التلوث واستهلاك الأغذية المصنعة وغير ذلك من مظاهر الحياة العصرية (١).

فالجينات (٢) إنن هي المسئولة عن انتقال الصفات الوراثية من جيل لآخر ، كل واحد منها له وظيفة خاصة بتحديد نمو الفرد وشكله الخارجي وسلوكه . فهناك جينات تؤثر في لون

<sup>(&#</sup>x27;) النجار : راغب زغلول ، الشيفرة الوراثية في جسم الإنسان ، مجلة القافلة ، المجلد ٥٠، ربيع الأول النجار : راغب زغلول ، الشيفرة الوراثية في جسم الإنسان ، مجلة القافلة ، المجلد ٠٥، ربيع الأول النجار : ١٤٢٢هـ/مايو-يونيو ٢٠٠١م، مطابع التريكي ، الدمام، السعودية، ص٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>)خليل : احمد محمد ، نظرة في العلاج الجيني : هل هو حرب على الأمراض الوراثية أم دمار للبشرية القافلة ، ذو الحجة ١٤٢٠هـ مارس -إبريل ٢٠٠٠م ، مطابع التريكي ، الدمام ، السعودية. ص١٣٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) كلمة من أصل يوناني هو (GENOS) بمعنى الأصل أو النوع أو النسل ، واستعملت للدلالة على حاملات الأوامر أو الصفات الوراثية ، وهي عبارة عن مجموعات كبيرة من النيكلوتيدات مرتبة ترتيب خاصاً ضمن سلسلة الحامض النووي (DNA) قد يصل عدد هذه النيكلوتيدات للجين الواحد ٢٠٠٠نيكلوتيدة) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية مندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني سكتبة الكويت الوطنية ، الكويت الكويت ، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م ،كريم: صالح عبد العزير ، الكاتنات وهندسة الموروثات (١٠/١).

العيون وأخرى في لون البشرة وغيرها تؤثر في شكل الجسم أو حجمه أو في نكاء الفرد وغير ذلك . والجين وبقدر ما نعلم أدق وحدة وراثية في المادة الحية ويمكن تشبيهه بالذرة من بعض النواحي. وللجين نموذجان : سائد ومتنحي ، ويتحكم في معظم الصفات الوراثية زوج واحد من الجينات ولنرمز لهما بالحرفين (A,a). ويقع آليلا الصفة الواحدة على نقطتين متقابلتين في الكروموسومين المتماثلين (أحدهما يورثه الأب والآخر تورثه الأم). وإذا كان متشابهين (AA) أو (aa) سسمي الجين متجانساً أو متماثل القران (Homozygous) ، أما إذا كانا مختلفين (AA) ، فيدعى الجين مختلفاً أو مختلط القران (Heterozygous) .

وفي بعض الصفات (الأمراض) الوراثية ، يكفي وجود اليل واحد حتى تظهر الصفة أو المرض . ويطلق على هذه الحالة ، الصفة السائدة أو الغالبة (Dominant) ويكون التركيب الوراثي إما (AA) أو (Aa) .

أما في حالة الصفة المتنحية أو المستترة (Recessive) ، فلابد من وجود الأليليان بصورة متجانسة القران (aa) ، حتى يتم التعبير عن الصفة أو المرض وراثياً ، وتظهر على الفرد (۱).

وخلاصة القول: - إن وراثة الطفل تتحد نهائياً عند لحظة الحمل أي عند اتحاد الحيوان المنوي بالبويضة. وبتجمع ٢٣ من كروموسومات الأب وكروموسومات الأم المماثلة لها في العدد في البويضة المخصبة تكون وراثة الطفل قد اكتملت (٢).

<sup>(</sup>٢) عبيد : مهدي ، سؤال وجواب عن مبادئ علم الوراثة ، الناشر صاحب الكتاب ، (د.ط)،ص٢٠٠٠.

\*طرق انتقال الصفات الوراثية والأمراض الوراثية :-

تتنقل الصفات الوراثية سواء كانت طبيعية أو مرضية من جيل إلى آخر عـن طريـق الكروموسومات إذ يتم إخصاب بويضة من الأم تحمل نصف عدد الكرموسـومات وتحمـل نصف الجينات عن طريق خلية ذكرية (حيوان منوي) تحمل نصف عـدد الكرموسـومات والجينات من الأب(١).

وأشرنا أن هناك صفتين للأمراض الوراثية صفة سائدة ،وصفـة متنحيـة ، وكيفيـة ظهورها.

وتتنقل الجينات بين الأجيال المتعاقبة ، فتظهر تأثيراتها أو تختفي تبعاً لكونها سائدة أو متحية . وعلى ذلك ، فإن تزاوج فردين يختلفان عن بعضهما في صفة ما يتحكم بسها زوج واحد من الجينات المتقابلة ،حيث تظهر الصفة السائدة ولا تظهر الصفة المتنحية المقابلة لمها غير أن الصفة المتحية لا تختفي تماماً ، بل قد تعاود الظهور في أجيال لاحقه .وبربع غير أن الصفة المتحية لا تختفي تماماً ، بل قد تعاود الظهور في أجيال المقدة .وبربع (٢٥%) أفراد الجيل تقريباً . فمثلاً يظهر طفل أشقر في عائلة متميزة بلون الشعر الأسهود ،

وبالنسبة لبعض الأمراض فإنها تورث كصفة سائدة ، أي يكفي وجـود جيـن واحـد (اليل) فقط ، هو الاليل السائد (A) لحصول المرض ومثال ذلك قصر النظر والصمم والبكـم

<sup>(</sup>١) دوبز انكسى :سينوت ، أساسيات علم الوراثة ، المركز القومي لملإعلام والتوثيق ، (د.ط). ص٢٤.

<sup>(</sup>٢) خليل : الوراثة وزواج الاقارب والمحرمات ، ص٢٧٤ .

ولهذا يكون احتمال توريثها مرتفعاً عند زواج الأقدار من الدرجة الأولى بنسبة (٧٥%) ويكون احتمال ظهور الصفة الضارة المنتحية ، نادر الحدوث ، لانه يغلب اقتران الجين المتنحي الحامل للمرض بجين سائد سليم ويصبح الستركيب الوراثي متبايناً (Aa).

وعند تزاوج فردين يحمل كل منهما صفة المرض بصورة متنحية (Aa) يظهر المرض بنسبة (٣٠%) (aa) بين أفراد الجيل الأول ، أما نصف أفراد هذا الجيل فيحملون صفة المرض بصورة غير متجانسة (Aa) . وهنا يختفي تأثير الجين المتنحي تماماً . ويبدو الأفراد عاديين ، رغم حملهم لجين المرض .ويحمل الربع الأخير من الأفراد جينا الصفة السليمين بصورة أصيلة (AA).

ويمكن نقسيم الأمراض الوراثية إلى نوعين ريئسين : أمراض وراثية الحي نوعين ريئسين : أمراض وراثية جزيئيه (Molecular Genetic Diseases) وامراض وراثية كروموسومية

<sup>( )</sup> المرجع السابق ص٢٧٤ .

(Chromosomal Diseases) . ويعرف ما يزيد عن (٢٣٠٠) مرض من النوع الأول ومنها ما هو مرتبط بالجنس ، أي أن الجين المسبب له محمول على الكر وموسوم الجنسي (X) . ومنها ما هو مرض وراثي جسمي (غير جنسي )، أي أن جينات المرض تقع علي الكروموسومات غير الجنسية وهي ٢٢ زوج في كل خلية من خلايا الرجل أو الأنثى ) .

وتنقسم الأمراض الوراثية بدورها إلى نوعين ، كما ذكر سابقاً طبقاً لطريقة توريثها إلى سائدة ومتنحية . ومن أمثلة الأمراض الوراثية والمرتبطة بالجنس التي تنتقل بصورة متنحية مرض الناعورية أو نزف الدم(Hemophilia ) ومرض عمى الألوان (- Color ).

وهذه الأمراض قد تظهر في ذكور جيل ما ، لكنها تختفي في جيل آخر لتعاود الظهور ثانية في أجيال لاحقة . وتسمى هذه الظاهرة ، ظاهرة القفز أو تعدي الأجيال. وفيى هذه

<sup>()</sup> المراني : وليد خضير <u>، المدخل إلى علم الوراثة</u> ، المعرض العراقي ، بغداد، (د.ط) ، ص٢٩.وسيشار البيه لاحقا ،المراني :المدخل إلى علم الوراثة .

الأمراض يكون الذكر ، بشكل عام ، هو الجنس المتأثر .وقد تصاب الأنثى بالمرض ويظهر عليها ، لكن ذلك يحتاج إلى وجود الاليل المتنحي على الكر وموسومين من نوع(X) معاً.

ولهذا السبب ، فان حالات الأمراض الوراثية المنتحية والمرتبطة بالجنس نادرة بين الإناث ومع ذلك ،فان الإصابة بين الإناث ممكنة في الوقت الحاضر: لأن الذكور المصابين اصبح بإمكانهم الوصول إلى سن متأخرة تمكنهم من الزواج بفضل الأدوية التي تقدم لهم.

وإذا ما قدر أن تكون زوجة الواحد منهم حاملة لجين المرض ، فان احتمالات إصابة ابنتها تصبح عالية جداً ( 00%) . أما بخصوص الأمراض الوراثية الجسمية التي تورث على هيئة صفة سائدة فمن اشهرها سرطان شبكية العين ( Retinoblastoma) والقزمية على هيئة صفة سائدة فمن الشهرها سرطان شبكية العين ( Dwarfism) . وهذه الأمراض يمكن تشخيصها قبل الولادة ، وقد تكون الوقابية منها بالإجهاض ومن الممكن علاج بعضها بالعمليات الجراحية والبعض الأخر بإعطاء العقساقير كالهرمونات(١).

وتُعَدُ إجراءات العلاج الجيني ( Gene Therapy) بفرص افضل للعلاج في المستقبل ومهما يكن الأمر ، يجب النتبه إلى أن هذا العلاج لا يعني عدم انتقال المررض إلى نسل الشخص .

ومن الأمثلة على الأمراض الوراثية الجسمية التي يتم توارثها بشكل منتح مرض فقر الدم الوراثي (الثلاسيميا) أو فقر الدم المتوسطي لكثرة انتشاره في بلدان حوض البحر الأبيض

<sup>(&#</sup>x27;) التمتامي : سامية ، الوراثة البشرية الحاضر والمستقبل ، ، مركــــز الأهــرام للنشــر ، القـــاهرة ، ط١ (') التمتامي : الوراثة البشرية الحاضر والمستقبل.

المتوسط ، وهو من ابرز الأمراض التي نعاني منها في الأردن وينتقل هـــذا المــرض مــن الأبوين على النحو الذي يبينه الشكل .



ويتضح من هذا الشكل أن المرض يتحكم به جينان . وإذا كان في هذا الشحص جين واحد مسبب للمرض وآخر سليم بيكون هذا الآخر حاملاً للمرض، أما الشخص المصاب بفقر الدم فيكون لديه جينان معتلان وفي حالاته الرئيسة والمزمنة يصاب المريض بنوبات دورية تشتمل على ألم مبرح وحمى ، وفي كثير من الحالات يحدث هذا المرض تلفأ في أعضاء الجسم مثل العظام والكبد والرئة والطحال . وتؤدي مثل هذه الإصابات أحيانا إلى السكتة القابية والفشل الكلوي والضعف الشديد والموت المفاجئ . ولتفادي هذه الأعراض يحتاج المصاب إلى نقل الدم أو نخاع العظم وبعض العلاجات بشكل دوري ، إضافة إلى اتباع نظلم غذائي خاص غير إن إمكانية الشفاء التام تكاد تكون معدومة في الوقت الحاضر .

وقد ينتج المرض عن تغيير في أحد الأحماض الأمينية التي تدخل في تركيب بروتينات الهيمو غلوبين .ويؤدي هـــذا الاختـــلال إلـــى هيمو غلوبيــن ذي صفــات غــير طبيعيــة . والهيمو غلوبين هي المادة التي تمنح الدم لونه الأحمر وتعمل على نقل الأكسجين مــن الرئة إلى بقية أجزاء الجسم . ويُعَدُّ فحص الاسترشاد الوراثي الكمـــي للــهيمو غلوبين اكـــثر

الاختبارات دقة ، إذ يتم فصل الهيمو غلوبين السليم من الهيمو غلوبين غير السليم . وتكفي سلامة أحد الوالدين أو كليهما لضمان خلو ولديهما من المرض ومن هنا تأتي أهمية الفحص الوراثي قبل الزواج كمفتاح لزواج آمن<sup>(۱)</sup> ، بإذن الله .

إضافة إلى ما ذكر من الأمراض الوراثية السابقة التي تنشأ عن عيب أو خلل في زوج واحد من الجينات ، هناك أمراض وراثية أخرى تحدث لتأثير عدة جينسات (Diseases كلُ له جزء من الأثر الكلي ، وقد تتدخل عوامل بيئية أخرى في التعبير عن المرض .إضافة الى جين واحد أو أكثر وهذه نادرة الحدوث نسبياً وتتراوح نسبة انتشارها بين (١٠٧ و ٤ %) من شعب لآخر ومن اكثر الأمثلة وضوحاً عليها مرض السكري في الأطفال ( Juvenile Diabetes Mellitus ) . وارتفاع ضغط الدم وغيرها.

<sup>(</sup>۱) الحنجل: احمد حافظ ، مباق ...من أجل مكافحة أمراض الدم الوراثية ، القافلة ، محرم الاعتجل: العدم الوراثية ، القافلة ، محرم ١٤٢٣هـ/مارس-أبريل ٢٠٠٢م ص٢١.

#### المطلب الثاتي

# أسباب الأمراض الوراثية في المجال الصحي

لقد كشف النقدم المعرفي والنقنية البيولوجية الأسس المرضية لبعض الأمراض وتمكن الباحثون من سبر أغوار المجالات التشخيصية والعلاجية وتفسير أنماط الوراثة البشرية، وأظهرت آفاق العلوم والمعارف الجديدة احتمالات علاجية واعدة .فقد أمكن تحديد الأسبب الرئيسة للأمراض الوراثية وهي متعددة وكثيرة يطول ذكرها. لذا سنقصر البحث على جانب مهم منها وهي أسباب الأمراض الوراثية في المجال الصحي وهو مدار موضوعنا.

ففي المجال الصحى أمكن تحديد الأسباب الرئيسة للأمراض الوراثية

حيث تكون اعتلالات المادة الوراثية وما ينتج عنها من الأمراض الوراثية مشكلة صحية واجتماعية واقتصادية كونها أمراضاً مزمنة مستعصية على العلاج الناجع ، وقد برزت بصورة تستدعي الإنتباه بعد النجاح في السيطرة على الأمراض المعدية باستخدام المضادات الحيوية إلى حد ما.

وكما أشير سابقاً فقد تم تقسيم إعتلالات المادة الوراثية إلى مجموعات إستناداً إلى مسبباتها الإعتلالية وهي على النحو الأتي :

أ – الاعتلالات الكروموسومية . Chomosomal aberration

ب- اعتلالات المورثة المفردة. Single gene disorders

ج- الأمراض عديدة المسببات . Multifactorial diseases

#### أ- الاعتلالات الكروموسومية

هي اعتلالات تركيبية أو عدية تحدث للصبغيات (الكروموسومات) لحيودها عن عدها المعروف بست وأربعين صبغي في الخلية لدى الإنسان بزيادة عدد الصبغات أو نقصانها ومن أمثلتها متلازمة داون(١) ومتلازمة تيرنر(١).

ب - اعتلالات المورثة المفردة

هي مجموعة من الأمراض الوراثية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم وتكسثر نسبة حدوثها في المناطق التي كانت موبؤة بالملاريا كأفريقيا والبلدان العربية وبلدان حوض البحو الأبيض المتوسط (٢) ، وذلك كمرض فقر الدم المنجلي والثلاسيميا .

ويتم توارث هذه الأمراض من خلال اقتران حامليها كنمط وراثي محدد يعاني خلاك العديد من الأبناء والبنات من أمراض مزمنة وتنعكس تداعياتها السلبية والصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية على الأسرة والمجتمع بصفة عامة (1).

ج - الأمراض عديدة المسببات

تحدث هذه المجموعة من الأمراض الوراثية نتيجة تفاعل عوامل عدة (وراثية وبيئية )منفصلة أو مجتمعة وتظهر أعراضها منذ الولادة والطفولة كبعض التشوهات الجسدية

<sup>(&#</sup>x27;) مرض وراثي في الإنسان ، ينتج بسبب كروموسوم زائد (٢١)، ويتصف المصلب بالتخلف العقلي وتشوهات القلب وثنية في جفن العين تشبه عيون الجنس المنغولي . عبد الهادي : عائدة وصفي ، مقدمة في علم الوراثة ، دار الشروق ، عمان ، ط١٩٩٨، م ص٢١٣.وسيشار إليه لاحقاً عائدة وصفي : مقدمة في علم الوراثة.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) مرض تيرنر :مرض وراثي في الإنسان يحدث نتيجة نقص في كروموسدوم الجنسس (x) ، وتتصدف الأنثى بالعقم غالباً ، والقصر والتخلف العقلي .: عائدة وصفي ، مقدمة في علم الوراثة ، ص٣١٢.

<sup>(&#</sup>x27;) الحازمي : محسن بن علي فارس ، الاسترشاد الوراثي ، اهميته النوعية الوقائية ومحاذيره الطبية والأخلاقية ، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، (-7/1) . (-7/1) . (-7/1) . (-7/1) . (-7/1) . (-7/1) .

والعضوية وقد تكون كامنة حتى مرحلة متأخرة ، وقد ينزامن ظهور أعراضها مع حدوث مرض آخر أو نقص المناعة ، أو ضعف الأعضاء. ومن أمثلتها (أمراض القلب وسكري الدم والأمراض السرطانية)(١).

وبالرجوع إلى الأمراض الوراثية الكروموسومية فهي تتسبب عن طريق الطفرات الكروموسومية التي قد ينتج عنها تغير في تركيب أو عدد الكروموسومات أو كليهما في الخلية الواحدة . وهذه الأمراض إما أن تكون مرتبطة بالجنس ،أي لها علاقة بكروموسومات الجنس ، أو تكون جسمية ، ذات علاقة بالكروموسومات الجسمية . وكمثال على النوع الأول ما يعرف بمتلازمة كلاينفنتر في الذكور نتيجة وجود كروموسوم (X) واحد زيادة (٤٧,XYY) بدلاً من (٤٢,XX) ، وكذلك متلازمة تيرنر في الإناث ، بسبب غيساب أحد كروموسومي (X) ، أي (٤٥,٥) بدلاً من (٤٦,XX) .

ولعل أكثر الأمراض الوراثية الكروموسومية الجسمية شيوعا بشكل عام ، وفي الأردن بشكل خاص ما يسمى بمتلازمة داون (ثلاثية الكروموسوم ٢١) الذي كان يعرف قديما بالمنغولية ، (وترجع التسمية بالمنغولية إلى وجود طية في جفن العين تشبه الجنس المنغولي) ومن أعراض هذا المرض : التخلف العقلي ، واستدارة الرأس ، والذقن المرزوج بسبب غزارة أنسجة الرقبة تحت الذقن ، واللسان المثلم البارز ، وتجعد راحة اليد ، والتحام بعسض الأصابع ، والأعضاء التناسلية غير السوية . غير أن بعض هذه الأعراض لا تعد مميزة لهذه المتلازمة وقد تظهر نتيجة أمراض أخرى . ويعاني المصاب بمثلازمة داون من الأمراض

<sup>(</sup>۱) الحازمي : محسن بن علي فارس ، الاسترشاد الوراثي ، اهميته النوعية الوقائية ومحانيره الطبية والأخلاقية ، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، ۱۶۲۱هـ - ۲۰۰۰م . (ج۲/٥-٩).

الصدرية وسرطان الدم الأبيض (ابيضاض الدم او اللوكيميا) مما قد يعرضه إلى الموت المبكر إذا لم يتم علاج هذه الأمراض الثانوية (۱).

ويصيب المرض واحدا من كل ١١٠ الآف أو ١٥ الف مولود حسى ، وتسزداد هذه الحالات انتشارا ،كلما تقدم عمر الأبوين وخاصة الأم . وقد يكون السسبب في نلك أن الكروموسوم الزائد (رقم ٢١)يأتي في معظم الحالات من خلية البويضة ، وتعزى هذه العلاقة الوثيقة بين عمر الأم واحتمال إنجاب طفل داون إلى مشكلات وراثية تتعرض لها البويضة وهي لا تزال في المبيض في أثناء مراحل نضجها (وهي مدة قد تتراوح بين ١٠ و٥٤ سنة) وقد تعود بعض هذه المشكلات إلى تعرض الأنثى قبل سن الحمل وبعده إلى عوامل بيئية مثل الإشعاعات والمواد الكيماوية والأمراض البكتيرية والفيروسية . وبمقابل ذلك، فإن عملية تكوين النطف الذكرية الناضجة تحتاج إلى حوالي أربعة أسابيع، وهذا يعني ضعف احتمالية التعرض للعوامل المسببة للطفر ان (٢٠).

والواقع ، أنه يصعب جداً تحديد ما إذا كان المرض وراثيا أم لا . ذلك أن بعسض الأمراض قد لا يكون السبب فيها وراثيا بحتاً ببل تتداخل فيها عوامل وراثية وأخرى بيئيسة كما ذكر آنفاً . وعلاوة على هذا ، فإن إسهام العوامل الوراثية والبيئية في مسرض مساقد يختلف من شخص لأخر .

ومن بين الولادات الحية ، سجل حوالي ٥% منها أطفال يحملون بصورة جليه تشوها تركيبياً أو وظيفياً يمكن إرجاعه لأسباب وراثية . غيران تعرض الأم الحامل للأمراض

<sup>(</sup>١) عائدة وصفى ، مقدمة في علم الورائة ، ص٢٦٩ ــ ٢٧١.

<sup>(</sup>۲) العذاري : عدنان محمد ، أساسيات علم الوراثة ، وما بعدها ، وزارة التعليسم العالى والبحث العلمسي الموصل ، (د.ط) ص ٦٢٦.

والعقاقير والعوامل البيئية ، يمكن أن يؤدي إلى إختلالات في نمو الجنيس ،أو ما يعرف بالنشوهات الخلقية (Congenital Malformations)، وليس بالضرورة أن تكون هده العيوب وراثية ، رغم أن الجينات قد تلعب دورا ما .

ومن الأمثلة على ذلك ، الشفة الأرنبية (Cleft Lip) ، وسقف الحلق المفتوح (Cleft Lip) ، وشق الفقرة (Cleft Spine) ، والدليل على هذا التوجه هو أن واحدا من التوأمين المتطابقين (Identical Twins) دون الآخر ، قد تظهر عليه الشفة المفتوحة (الأرنبية) . ولهذا فإن هذه الحالات تصنف كأمراض متعددة العوامل .

ولتحديد الأمراض الوراثية وتفريقها عن التشوهات الخلقية ، يضع العلماء ثــــلاث قواعــد هي(١):

- ان يكون نمط توارث وانتقال المرض مندليا ، أي أنه يخضع لقوانين مندل . وبمعنى آخر ، أن تكون طريقة انتقاله من جيل لآخر ولعدة أجيال ، قابلة للتحليل والتنبؤ عن طريق سجل النسب الوراثي (Genetic Pedigree) .
- ب. وجود خلل أو انحراف كروموسومي واضح يمكن دراسته باستخدام المجهر وتحليك
   الهيئة الكروموسومية (Karyotype) .
- ٣. نلف كيمو حيوي (Biochemical Defect) يمكن الكشف عنه وقياسه مخبرياً. وإذا ما انطبقت قاعدة واحدة على الأقل من القواعد السابقة ، يمكن أن نسمي المرض مرضاً وراثياً ، ويجب التذكير بأن المرض الذي لا يخضع لهذه القواعد الشلك لا يمكن استبعاد تدخل الوراثة فيه ، بل إن الأمر يعنى أن مسببات المرض أكثر تعقيداً .

Human Genetics by Gordon Edlin (1990) Chapter (18)

وتأتي أهمية إثبات الأسباب الوراثية للمرض لأسباب طبية ونفسية وأخلاقية واجتماعية، ومن أهمها: استمرارية عقد النكاح الذي هو موضوع البحث الحالي، وهذا ما يقودنا إلى المطلب الثالث وهو: صلة الأمراض الوراثية بمقاصد الشريعة الإسلامية.

#### المطلب الثالث

## صلة السلامة من الأمراض الوراثية بمقاصد الشريعة الإسلامية

إن من مقاصد خلق الإنسان في هذه الدنيا عبادة الله تعالى واعمار الأرض على الوجه المطلوب شرعاً ، وهذا يقتضي أن يكون الإنسان سوياً قويا سليماً من الأمراض التي تحــول دون تلك المقاصد . قال تعالى : ((وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون ))(١) .

وقبل البدء في تبيان الصلة بين الأمراض الوراثية والمقاصد الشرعية لا بد للباحث من تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية ليتبين للقارئ أي من المقاصد تعتبر وثيقة الصلبة بالأمراض الوراثية .

المقاصد لغة: -

المقاصد جمع مقصد يقال : قصد يقصد قصدا. والمقصد : اسم مكان .

وللقصد في اللغة معانِ متعددة أهمها(٢):

١ . التوجه إلى الشيء بغية تحصيله ، ومنه قولهم قصدت فلاناً أي توجهت إليه .

الاستقامة والاعتدال : ومنه قوله تعالى : (( وعلى الله قصد السبيل )) (<sup>¬</sup>)
 وقوله صلى الله عليه وسلم : (( ... القصد القصد تبلغوا )) (¹)

<sup>(&#</sup>x27; )الذاريات : أية ٥٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) ابن منظور :محمد بن مكرم ، <u>لسان العرب</u> ، مادة قصد عدار صادر بيروت (د.ط)، (۳۰۳/۳).وسيشار إليه لاحقاً ،ابن منظور: لسان العرب .

الفيروز ابادي: القاموس المحيط ، مؤسسة الرسالة ، ط١ ، ١٤٠٦ هــ-١٩٨٦م، (٣ / ٣٩٦).

الجوهري :إسماعيل بن حماد ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، دار العلم للملايين بيروت ،(د.ط) (٢٤/٢). وسيشار اليه لاحقاً الجوهري : الصحاح .

<sup>(&</sup>quot;)النحل :أية ٩.

<sup>( )</sup> البخاري: محمد بن إسماعيل، <u>صحيح البخاري</u> ، تحقيق محمد نزار تميم و هيثم نزار تميم ، دار الأرقم بــن أبي الأرقم ببيروت ،(د.ط)،كتاب الرقاق بباب القصد والمداومة على العمل ،(١٣٧٥/١)، رقم ٦٠٩٨.

ولعل التعريف اللغوي الذي يوافق ما سأورده في تعريف الفقهاء لاحقاً هو : إتيان الشـــيء أو النوجه إليه .

المقاصد اصطلاحاً:-

معنى المقاصد الشرعية لم يظهر في الصدر الأول ، ولم يتعرض لـــه بــالتفصيل إلا الأحاد من العلماء فلا نجد لها تعريفاً محدداً ، يرجع إليه عند الاختلاف والنتازع علــــى حــد قولهم (( إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود )) (١) يعنى التعريفات

أما العلماء القدامي فقد تحدثوا عن المقاصد إما تأصيلا مجموعاً أو عرضاً مفصلاً،ولم يعرفوا مصطلح مقاصد الشريعة تعربفاً يغني الناظر إليه عن تتبع غيره.

أو لا : عرفها ابن عاشور بأنها : المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحــوال التشريع أو معظمها ، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشــريعة فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعـاني التــي لا يخلـو التشـريع عـن ملاحظتها(۲).

ثانياً: عرفها الفاسي: بأنها الغاية والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم مــن أحكامها (٢).

<sup>( &</sup>lt;sup>۱)</sup> القرافي : أبو العباس احمد بن إدريس ، <u>الفروق</u> ، دار المعرفة بيروت ، (د .ط )، (٤/ ١٩٩)ومبيشار إليه لاحقاً ،القرافي: الفروق.

<sup>(</sup>۲) ابن عاشور : محمد الطاهر ، مقساصد البشرية الإسلامية ومكارمها ، دار النفائس ، عمان ط۱۹۹۹،م ، دار النفائس ، عمان

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الفاسي: علال ، مقاصد الشريعة الإسلامية ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط<sup>ه</sup> ،ص ٣.

عرفها الريسوني : بأنها الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد<sup>(١)</sup>.

وعرفها أستاذنا فضيلة الدكتور فتحي الدريني بقوله: هي القيمـــة التـــي تكمــن وراء الصيغ والنصوص ويستخدمها التشريع كليات وجزئيات (٢).

وخلاصة القول: إن المقاصد الشرعية هي: جملة ما أراده الشارع من مصالح تترتب على الأحكام الشرعية كمصلحة التقوى المترتبة على تشريع الصيام ومصلحة رد العدوان عن الأمة المترتبة على الجهاد، ومصلحة غض البصر وتحصين الفرج وإنجاب الذرية واعمار الكون المترتبة على الزواج.

وهذه المصالح كثيرة ومنتوعة تجتمع في مصلحة كبرى وغاية كلية هي تحقيق عبادة الله ، وإصلاح المخلوق ، وإسعاده في الدنيا والآخرة (<sup>(٦)</sup>).

والمقاصد الشرعية في ذاتها ثلاثة انواع: - المقاصد الضرورية والمقاصد الحاجيـــة والمقاصد التحسينية ، والذي يهمنا في موضوعنا المقاصد الضرورية .

المقاصد الضرورية: هي المقاصد اللازمة التي لا بد من تحصيلها لكي يقوم صلاح الدين والدنيا ، لأجل إسعاد الخلق في الدنيا والآخرة (١٠).

فهي الأمل والأساس بحيث إذا فقد بعضها أو واحداً منها اختلت الحياة الإنسانية فلو لم يوجد الدين لانعدم الجزاء المرتجى- وهو قوام الأخلاقية- ولو عدم الإنسان لعدمت الحياة بعامة. ولو عدم النسل واختل لفسدت الحياة الاجتماعية ولو عدم المال ما استقامت الحياة

<sup>(</sup>١) الريسوني :احمد، نظرية المقاصد عند الشاطبي ، الدار العالمية للكتاب الإسلامي ، الرياض ، ط٤ م ١٩٩٥م ، ص٧ .

<sup>(</sup>۲) الدريني : محمد فتحي، مقاصد المكلفين عند الأصوليين ، مؤسسة الرسالة ، بـــيروت ط ، ١٤١٤ هـــ ١٩٩٤ م ، ( ١/ ٣٥ ).

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> الخادمي: نور الدين بن مختار ، الاجتهاد المقاصدي ، حجيته ضوابطه مجالاتـــه ، مكتبــة العبيكــان الرياض ط۱ ، ۱٤۲۱هــ - ۲۰۰۱ م ، ص ۵۲ ـ ۵۳.

<sup>(</sup>۱) الخادمي : نور الدين بن مختار ، علم المقاصد الشرعية ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط۱ ۱٤۲۱هـ – ۲۰۰۱م ص ۷۹.

على أي وجه لان المال هو قوام الحياة من هنا سميت هذه القيم الخمس بالضروريات ويجب الحفاظ عليها(١).

المقاصد الحاجية : هي التي يحتاج الناس إليها لرفع الحرج ودفع المشقة عنهم بحيث إذا فقدت وقع الناس في ضيق دون أن تختل الحياة .

المقاصد التحسينية: هي الأمور التي تقتضيها المروءة ومكارم الأخسلاق ، أو النسي يقصد بها الأخذ بمحاسن الأخلاق(٢).

وبعد هذا التعريف الموجز للمقاصد فإن ما يخص موضوعنا من هذه القيم هو حفيظ النسل. ولذا سيقتصر البحث عليه دون بقية المقاصد.

فالزواج له مقصد اصلى ومقاصد تبعية مكمله للمقصد الأصلي. أما المقصد الأصلي فهو يتمثّل في المحافظة على النسل وحفظه من الانقطاع وما عداه مما يعتقده الإنسان من منافع الزواج يعتبر من المقاصد التبعية المكملة والمتممة للمقصود الأصلي(٢).

فمقصد النسل هو المحافظة عليه إيجادا وابقاءاً بإنجاب أو لاد أصحاء معافين يتحقق بهم بقاء الجنس الإنساني لتحقيق العبودية شد. وفي ظل هذه الأمراض - اعني الأمراض

<sup>(</sup>۱) علوان : فهمي محمد ، القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامية ، الهيشة المصريبة العاملة للكتاب،١٩٨٩. ص ٩٩.

<sup>()</sup> الزحيلي: وهبة ، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مسع القانون الوضعسي بدار الفكر المعاصر بيروت،ط٤، ١٤١٨هــ -١٩٩٧م، ١٩٩٧م

<sup>(</sup>م) ابن عبد السلام عز الدين عبد العزيز <u>، الفوائد في اختصار المقاصد</u> ، ، تحقيق : أياد خالد القناع ، دار الفكر المعاصر بيروت ، ط ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦م ص ١١.

العالم: يوسف حامد ، المقاصد العامة في الشريعة الإسلامية ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي عط٢
 ١٤١٥ - ١٩٩٤م . ص ٠٠٠ - ٤٧.

الوراثية- ينتفي هذا المقصد لان الجيل سوف يكون ضعيفاً مريضاً لا يقدر على إقامــة مـــا خلق لأجله.

وقد قال أبو حامد الغزالي في الإحياء :(( التوصل إلى الولد بالزواج يكون من أربعة وجوه):

الأول : موافقة محبة الله في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان .

الثاني: طلب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تكثير من به مباهاته .

الثالث:طلب التبرع بدعاء الولد الصالح بعده .

الرابع:طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله .

واعتبر الغزالي الوجه الأول هو أدق الوجوه وأحقها وأقواها في تحقيق مقصد الزواج عند ذوي البصائر النافذة من عجائب صنع الله ومجاري حكمه (۱).

<sup>(</sup>۱) الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد ، إحياء علوم الدين وبذيله المغنى عن حمل الأسفار في تخريج مسا فسي الإحياء من الأخبار، دار المعرفة، بيروت ، ط٥ ، ١٩٩٠ . (٢ / ٢) وسيشار إليه لاحقاً ، الغزالي: إحياء علوم الدين .

### الفصل الأول

# عقد النكاح والعيوب المؤدية إلى فسخه .

## وفيه مبحثان :

المبحث الأول : حقيقة عقد النكاح والعيوب الفاسخة .

### وقيه مطلبان:

المطلب الأولى: حقيقة عقد النكاح وحكمة مشروعيته.

المطلب الثاتي :حقيقة الفسخ والفرق بينه وبين الانفساخ والتفاسخ .

المبحث الثاني: التفريق للعيوب.

# وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة التفريق للعيوب

المطلب الثاتي: حقيقة العيب في الفقه الإسلامي

المطلب الثالث: ما عده العلماء عيباً في النكاح ،

المطلب الرابع : شروط العيب المؤدي للفرقة .

### المبحث الأول

## حقيقة عقد النكاح والعيوب الفاسخة .

اقتضت الحكمة الربانية التي لا توازيها حكمة أن يتمتع الكائن الإنساني بأكمل واجمل نعم الحياة وأرقي مباهجها منذ نشأته الأولى وفي جميع مراحل تطوره تكريماً له وتشريفاً بين سائر المخلوقات. وسخر له ما في السموات الأرض وجعله خليفته المؤتمن ، قال تعالى: ((وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة))(۱).

وسن لتناسله وحفظ مقومات نشأته أبدع واكمل نظام ،فلم يجعل اتصاله الجنسي الذي هـو سبب تكاثره ونموه وبقائه على هذه البسيطة مماثلاً للاتصالات الجنسية بيـن الكائنـات الحيـة الأخرى فشرع له نظام الزواج ، وشرع له من الأحكام ما يضمن بقاءه واستقراره.

ونزولاً عند هذا المقتضى رأى الباحث أن يتناول تفصيلاً لبعض المفاهيم التــــي تخـــدم موضوع البحث وذلك فيما يلي:-

المطلب الأول :حقيقة عقد النكاح لغة واصطلاحاً .

المطلب الثاني : حقيقة الفسخ والفرق بينه وبين الانفساخ والتفاسخ .

<sup>(</sup>١) البقرة: آية ٣٠

### المطلب الأول

## حقيقة عقد النكاح وحكمة مشروعيته.

• النكاح لغة : يأتي على عدة معان منها(١):-

نكح بمعنى ضم ، ومنه تتكاحت الأشجار .

ويأتي بمعنى تداخل ومنه نكح المطر الأرض .

ويأتي بمعنى غلب ومنه قوله نكح النعاس العين.

و يطلق كلمة النكاح لغة على الوطء (٢) ومن استعماله في الوطء قوله تعالى : ((وأنكحوا الأيسامى منكم والصالحين .....)) (٢) .أي زوجوهن .

# \* النكاح اصطلاماً:

تباينت أقوال الفقهاء في معنى عقد النكاح كما يلي:

فقد عرف فقهاء الحنفية عقد النكاح بأته: (عقد وضع لنملك المتعة بالأنثى قصدا) (١).

ويشير هذا التعريف إلى حق الرجل ، إذ أنه الذي يملك الإستمتاع بزوجته دون غيره أما المرأة فيحل لها الإستمتاع بزوجها موقد تشاركها زوجة أخرى في ذلك .

وقال الحنفية بأنه: ضم وجمع مخصوص وهو الوطء، لأن الزوجين في حالة الوطء-يجتمعان-وينضم كل واحد إلى صاحبه(٥).

<sup>(&#</sup>x27;)أنيس: إير اهيم مومنتصر :عبد الحليم ، و الصوالحي: عطية ، المعجم الوسيط ، المكتبة العلمية ، طهران (د.ط) (٩٦/٢).

<sup>(</sup>١) ابن منظور السان العرب فصل النون (٢/٦٢٥).

<sup>(&</sup>lt;sup>"</sup> )النور : أية ٣٢

<sup>(\* )</sup>ابن همام: محمد عد الواحد ، <u>شرح فتح القدير ،</u> ، مطبعة البابي الحلبي بيروت ، (د.ط) (١٨٥/٣–١٨٦).

<sup>(\*)</sup> الموصلي :عبد الله محمود الحنفي ، الاختيار لتعليل المختار ، ، دار المعرفة ، بيروت لمبنان ، ط ٣ - ١٣٩٦هـ ١٩٧٥م (٨١/٣)وسيشار اليه لاحقاً ،الموصلي: الاختيار

ويستعمل في العقد مجازا ؛ لأنه يؤول إلى الضم، وهو حقيقة في الوطء فمتى أطلق النكاح في الشرع يراد به الوطء (١).

أما المالكية :فقد عرفوا عقد النكاح بأنه: (عقد على مجرد متعة النلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله ، غير عالم عاقده حرمتها، إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على على الأخر) (٢) . ويقصد بهذا التعريف أن النكاح هو ارتباط ناشئ عن إيجاب وقبول موافق لهذا الإيجاب ، قصد بهما إياحة المتعة المجردة بالأدمية على أن تسبق هذه المتعة إعلام وشهود .وأنه لابد من البينة قبل النلذذ لتخرج به صور الزنا موأن لا تكون المعقود عليها محرمة .

وقالوا: إن النكاح حقيقة التداخل ويطلق في الشرع على العقد والوطء ،وأكثر استعماله في العقد ، والصحيح أنه لا يطلق على الصداق .

و لا خلاف في أنه حقيقة في الوطء عند أهل اللغة ،أما في مفهوم الشرع فإن النكاح على الصحيح عند المالكية يراد به العقد فهو حقيقة فيه ،وإطلاقه على الوطء إطلاق مجازي بعك سس مفهومه في اللغة (٣).

وأصح الأقوال عند الشافعية :ما عرفه صاحب مغني المحتاج بأنه: (عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته)(١) . يفيد التعريف السابق إباحة الوطء لا الملك ، وقد رجـــح

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٨١/٣).

<sup>(\*)</sup>المرجع السابق (٩٥/٥).

<sup>(\*)</sup>الشربيني :شمس الدين محمد بن محمد الخطيب،مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج ،تحقيق:على محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ،بيروت، لبنان ،ط١، ١٤١٥هــــــ١٩٩٤م (٣٢٠/٤)وسيشار إليه لاحقاً ،الشربين: مغني المحتاج .

هذا الرأي القاضمي أبو الطيب<sup>(۱)</sup> والمتولي<sup>(۱)</sup> من الشافعية وهو أن عقد النكاح عقد إباحة لا عقد ملك ،وذهبوا إلى أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء كما جاء به القرآن والأخبار<sup>(۱)</sup>.

المذهب الحنبلي: عرف الحنابلة عقد النكاح بأنه عقد التزويج ،فعند إطلاقه ينصرف إليه مله يصرفه عنه دليل ، فهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء (١).

وعرفه المعاصرون بأنه: عقد يفيد قصداً ملك استمتاع الرجل بالمرأة التي لم يمنع من نكاحها مانع شرعي ، وحل استمتاع المرأة بالرجل (°).

وقد عرف علماء الإجتماع النكاح بأنه: نظام اجتماعي بتصف بقدر من الاستمرار والامتثال للمعايير الاجتماعية، وهو الوسيلة التي يعمد إليها المجتمع لتنظيم المسائل الجنسية وتحديد مسؤولية صور التزاوج الجنسي بين البالغين (١).

وأما قاتون الأحوال الشخصية الأردني: فقد عرف عقد النكاح في المادة الثانية منه بما يلي: (عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة ، وإيجاد نسل بينهما) (٧).

<sup>(&#</sup>x27;)طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر (أبو الطيب) ولد سنة ٣٤٨هــ، من شيوخه، أبي علي الزجاجي والقاضي أبي القاسم بن كسج وأبي الحسن الماسرحسي، ومن تلاميذه ، الحطيب البغدادي ،وأبو إسحاق الشيرازي ، توفي عن مائة وسنتين . السبكي : تاج الدين بــــن علـــي طبقات الشافعية الكبرى ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ط١، ١٣٨٦هـــ-١٩٦٧م ، (١٢/٥). وسيشار إليه لاحفاً السبكي :طبقات الشافعية . (٢/٥) عبد الرحمن بن مأمون بن علي ( المتوفي ) ولد سنة ٣٦٤هـــ ، أخذ الفقه عن القاضي أبي الحسن وعن أبي سهل أحمد بن علي ، وعن الفوراني ، وسمع الحديث من أبي القاسم القشيري ،وأبي عثمان الصابوي ، مات وله عنصر في الفرائض، وكتاب في الحلاف ، ومصنف في أصول الدين ، توفي سنة ٤٧٨هـــ ، السبكي : طبقات الشافعية ،(٢/٠).

<sup>(\*)</sup> البيجوري : ابر اهيم ، حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم ،دار الفكر ، بيروت ، ( د . ط )،(٩٣/٢).

<sup>(°)</sup> ابن مفلح :أبو إسحاق برهان الدين ، المبدع شرح المقنع ، المكتب الإسلامي بيروت ، (د.ط)،(٣/٧).

<sup>(° )</sup> حسين : أحمد فراج ، ، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية ، دار المطبوعات الجامعية ، دمشق (د.ط). ص١٧.

<sup>(&</sup>quot;) الخولي : سناء ، الزواج والعلا قات الأسرية ، طبعة دار المعرفة الجامعية ،القاهرة، (د.ط). ص٣٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧</sup>) إبراهيم : إبراهيم عبد الرحمن ، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية ، مكتبة دار الثقافية والنشير عميان ، ط١، ١٩٩٩م. ص٣٦.وسيشار إليه لاحقاً ، إبراهيم : الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية.

وخلاصة ما تقدم أن الحنفية يرون أن لفظ النكاح في مفهوم الشرع ينصرف عند إطلاقه إلى الوطء ،فهو حقيقة شرعية فيه، ولا يستعمل في العقد إلا مجازا . بينما يرى المالكية في أصح الأراء والشافعية والحنابلة أن لفظ النكاح في مفهوم الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء فلذا أطلق هذا اللفظ انصرف إلى العقد ولا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة.

# \*المناقشة والترجيح:

ويمكن أن يرد على بعض التعاريف بما يلي :

فمثلا تعريف الكمال بن الهمام الذي يعرف فيه عقد النكاح بأنه: عقد يرد علي ملك المتعة قصداً .

فالتعريف على هذا النحو يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة لم يمنع من نكاحـــها مــانع شرعي ، فهو الذي يملك الإستمتاع بزوجته دون غيره ، أما المرأة فبحل لها الإستمتاع بزوجها ، وقد تشاركها زوجة أخرى في ذلك .ويجعل من الإستمتاع أساساً في الزواج .

ويعترض على هذا :بأنه اتجه إلى بيان حقيقة العقد لا غابته ، لأنه بتجه في معناه إلى أن القصد الأول من العقد هو المتعة، وكلمة قصداً سيقت هنا ليخرج عقد البيع الذي يرد على أمه فإنه يفيد ملك المتغة ، لكنه ليس بمقصود للمتعة ، إذ المقصود الأول من عقد البيع هو ملك الرقبة ، لا ملك المتعة ويجيء ملك المتعة تابعاً لملك الرقبة ، ولا شك أن هذا النوع قد انتهاء الرقبة ، لا ملك المتعة ويجيء ملك المتعة تابعاً لملك الرقبة ، ولا شك أن هذا التويف إلى بانتهاء الرق في العصر الخاضر ، وبانتهاء أسبابه في الإسلام . كما يشير هذا التعريف إلى مقصد الزواج عند الناس ولكنه ليس مقصد الشارع ، لأن أهم مقاصد الشارع في السزواج هو التناسل وحفظ النوع الإنساني، والمودة والرحمة وحسن العشرة بين الزوجين يقول تعالى : ((ومن أباته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة))(١).

<sup>(&#</sup>x27;)الروم : أية ٢١.

وأما تعريف الشافعية بأته: عقد بتضمن إباحة الوطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته. فيعترض على هذا بأنه: تعريف قاصر لأنه غير جامع وغير مانع لأن إباحة الوطء ليسس المقصود الأساسي لذاته من النكاح، بل أن عقد النكاح تتعلق به أنواع مسن المصالح الدينية والدنيوية منها، حفظ النساء والقيام عليهن، والإنفاق والرعاية، وصيانة النفسس عسن الزنسا وتعمير الأرض بعبادة الله الذي لا يكون إلا بالتناسل، وقد جعل طريقه الوطء الذي يبيحه العقد فيؤدي إلى المصالح السابقة وما يتصل بها من رعاية الأولاد، وما يتصل بذلك كله من المسودة والرحمة وكافة المصالح الدينية والدنيوية (۱).

ويعترض على تعريفي المالكية والحنابلة بما سبق .

وأما تعريف المعاصرين المعقد النكاح بأنه: عقد يغيد قصدا ملك استمتاع الرجل بالمرأة التي لم يمنع من نكاحها مانع شرعي ، وحل استمتاع المرأة بالرجل.

فدقيق لأن ملك الإستمتاع فيه للرجل لأنه لا يصح لأحد غيره الاستمتاع بالزوجة بعقد أو بغير عقد ما دام حكم العقد الأول باقياً.

فلا يحل للمرأة المتزوجة أن تستمتع بزوج آخر بعقد أو بغير عقد .

أما بالنسبة لاستمتاع المرأة فإنه يثبت لها الحل ، لا الاختصاص ، فقد تشاركها زوجـــة أخرى أو اكثر .

لكن عيب هذا التعريف انه يكاد يجعل من الاستمتاع أساس الزواج مع أن مقاصد السنزواج كثيرة ، منها ما يكون في الحياة الدنيا ، ومنها ما يمتد إلى الآخرة ،ويقصد مما يمتد إلى الآخرة : الإقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو تحصيل الولد الصالح ، أو إعفاف النفس وصيانـــة

<sup>(&#</sup>x27;) البلتاجي : محمد ، في أحكام الأسرة ، مكتبة الشباب ، القاهرة ، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م، ص٤٩.

الفرج والعين والقلب<sup>(۱)</sup>. ولم يغب هذا الأمر عن ذهن قدامى الفقهاء. يقول صاحب المبسوط الإمام السرخسي: (( ... وليس المقصود بهذا العقد قضاء الشهوة ، وإنما المقصود ما بيناه من أسباب المصلحة ، ولكن علق الله به قضاء الشهوة أيضاً ليرغب فيه المطيع والعاصى ،المطبع للمعانى الدينية والعاصى لقضاء الشهوة ))(۱).

وبعد هذا النقد الذي توجه إلى التعاريف المذكورة ، لابد من تعريف شامل يبين مقصود عقد النكاح . فقد اتجه بعض العلماء المعاصرين إلى تعريف شامل لعقد النكاح وهو على النحو التالى :

هو عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني وتعاونهما مدى الحياة ، ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات.

فالحقوق والواجبات التي تستفاد من هذا التعريف من عمل الشارع ، إذ هي تنشا من الأحكام الشرعية التي رتبها الشارع على هذا العقد ، فهو تعريف بالغايسة لا بالحقيقة وبيان الماهية (٢).

<sup>(&#</sup>x27;) إمام: محمد كمال الدين ، الزواج في الفقه الإسلامي دراسة تشريعية فقهية ، ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، القاهرة عط ١ ، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦م ص٢٦.

## حكمة مشروعية عقد النكاح:

وردت في الشريعة الإسلامية نصوص كثيرة ترغب في الزواج وتهيب بالشباب أن يتزوجوا وتنهى عن الرهبانية والعزوبة ،فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج،فانه أغض للبصر، وأحصن للفرج ،ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم ؛ فانه له وجاء)(١).

ومن ذلك ما رواه الحاكم عن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من رزقــه الله امر أة صالحة فقد أعانه على شطر دينه ، فليتق الله في الشطر الثاني) (٢).

وأيضا ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه قوله: ( لم ير للمتحابين مثل الزواج) (٢٠).

وإنما رغب الإسلام في الزواج على هذا النحو ، وحبب فيه لما يترتب عليه من أثار نافعة تعود على الفرد نفسه ، وعلى الأمة جميعا ، وعلى النوع الإنساني عامة ، ويتضم ذلك من خلال ما يلى:

<sup>(&#</sup>x27;) مسلم : مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، حديث رقم ( ٣٣٨٠) تحقيق مجمد نزار تميم و هيثم نزار تميم دار الأرقــم ، بــيروت ، ط١، ١٤١٩هــــ -١٩٩٩م وسيشار اليه لاحقا، مسلم : صحيح مسلم.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) النيسابوري :أبو عبد الله الحاكم ،المستدرك على الصحيحين، دار الكتاب العربي ، بيروت ، (د.ط). حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وعبد الرحمان هو ابن زيد بن عقبة الأزرق مثقة مأمون (۱۲۰/۲)سيشار إليه لاحقاً ،النيسابوري: المستدرك على الصحيحين .

 <sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) النيسابوري: المستدرك على الصحيحين ، وهذا الحديث موقوف ، رواه معمر وابن عين عن إيراهيم موقوفاً ،
 (۲۰/۲).

أولا: إن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفها ، وهي تلح على صاحبها دائما في

ونزعت به إلى شر منزع ،والزواج هو احسن وضع طبيعي وانسب مجال حيوي لارواء الغريزة وإشباعها ، فيهدأ البدن من الاضطراب ، وتسكن النفس عن القلق ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام ، وتطمئن العاطفة إلى ما احل الله وهذا صلب ما أشارت إليه الآية الكريمة ، يقول الله تعالى : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مرودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه، فليات أهله ،فان ذلك يرد ما في نفسه )(٢).

ثانياً: بقاء النوع الإنساني: فالزواج ينتج النسل القوي الصالح للمجتمع وهو الطريق إلى عمارة الكون بالنرية الصالحة الخيرة، كما أنه سبب في زيادة النسل وكثرة العدد وهـو عمـاد الأمة المسلمة حاملة لواء الحق والجهاد ما بقيت الحياة (٢).

<sup>(&#</sup>x27; ) الروم :أية ٢١.

<sup>(</sup>۲) الألباني : محمد ناصر الدين <u>صحيح سنن الترمذي باختصار السند</u> ، تحقيق : زهير الشساويش ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط1، ۱٤۰۸ هـ – ۱۹۸۸م ، ( ۳٤٠/۱) .

<sup>(</sup>۲) حمودة: معمود محمد ،عساف: محمد مطلق ، فقه الأجوال الشخصية ، مؤسسة الـــوراق، عمـان ، الأردن مدودة: معمود محمد ،عساف: محمد مطلق ، فقه الأجوال الشخصية ، مؤسسة الـــوراق، عمـان ، و ۱۹۳ ابريل مدورة الفقه الإسلامي ، جامعة السلطان قابوس ،الفترة من (۲ - ۲ ۲ شعبان ، ۹ - ۱۹۱۰ ابريل ملطنة عمان ، وزارة العدل والأوقـاف والشــؤون الإســلامية ، ط۱ ، ۱۶۱۰هـــ - ۱۹۹۰ مص ۵۳۳.

ثالثاً: إن غريزة الأبوة والأمومة نتمو ونتكاثر ونتكامل وتضفي على الطفولة مساعر العطف والود والحنان وهي فضائل لا تكمل الإنسانية بدونها .

رابعاً: توزيع الأعمال توزيعا ينتظم به شأن البيوت من جهة كما ينتظم به العمل خارجاً من جهة أخرى مع تحديد مسؤولية كل من الرجل والمرأة فيما يناط به من أعمال .

خامساً: إن الشعور بتبعة الزواج ورعاية الأولاد يبعث على النشاط وبذل الوسع في تقوية ملكات الفرد ومواهبه فينطلق إلى العمل من اجل النهوض بأعبائه والقيام بواجباته فيكثر الاستغلال وأسباب الإستثمار مما يزيد في تنمية الثروة وكثرة الإنتاج ويدفع إلى استخراج خيرات الله من الكون ، وما أودع فيه من أشياء ومنافع للناس .

سادساً: ما يثمره الزواج من ترابط الأسر وتقوية أواصر المحبة بين العائلات وتوكيد الصلات الإجتماعية ، ذلك أن المجتمع المترابط المتحاب هو المجتمع القوي السعيد(١).

<sup>(</sup>۱) عوض: احمد عبده ، الرودي: حسني، الزواج بين الدين والطب ، مركز الكتاب للنشر والتوزيع ، القاهرة طا العربية المستويعة المستويعة المستويعة الدين ، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، ، دار الكتاب العربي، القاهرة ، (د.ط)، ص١٢. وسيشار إليه لاحقاً ، محمد محي الدين: الأحسوال الشخصية.

#### المطلب الثاني

## حقيقة الفسخ والفرق بين الانفساخ والتفاسخ

# تعريف الفسخ لغة :

عرف اللغويون الفسخ بتعاريف عدة مفادها ما يلي :-

الفسخ مصدر الفعل فسخ ، ويأتى الفعل على عدة معان(١):

فهو يأتي بمعنى نقض يقال فسخ البيع والعقد فانفسخ أي نقضه فانتقض .

ويأتى بمعنى فرّق ، ومنه فسخ الشيء أي فرقه .

ويأتي أيضا بمعنى أزال يقال فسخت العود فسخاً ، أي أزلته عن موضعه بيدك فانفسخ .

ويأتى بمعنى رفع ،فسخت العقد فسخاً رفعته .

ويأتي بمعنى ضعف ، فسخ الرجل ضعف وجهل .

والفسخ من الرجال: هو الذي لا يقوى على مقاومة الشدائد، ولا يظفر بحاجته ، والفسسخ هـو النقض و الإز المق<sup>(۲)</sup>.

وبذلك يتضنح أن الفسخ يطلق في اللغة على معان عدة متقاربة وهي:

<sup>( &#</sup>x27; ' ابن منظور: لمعان العرب ، (٤٤/٣) . الزاوي : الظاهر احمد ، ترتيب القاموس المحيط، دار الفكر بسيروت، (د.ط) (٤٩٨/٣) وسيشار إليه لاحقاً، الزاوى:ترتيب القاموس المحيط.

<sup>(&</sup>lt;sup>Y)</sup> المعجم الوسيط ، (۲/۲۹ - 198)

## "معنى الفسخ في الاصطلاح الفقهي.

لا يخرج معنى الفسخ في اصطلاح فقهاء المسلمين عن نطاق معناه اللغوي فقد عرفه الفقهاء بما يلى :

أولاً :تعريف الفسخ عند الحنفية :

عرف أبن نجيم من الحنفية الفسخ بأنه: حل ارتباط العقد(١).

وعرفه الكاساني بأنه: تصرف بالعقد بالإبطال (٢).

ثانياً: تعريف الفسخ عند المالكية:

عرفه القرافي من المالكية بأنه: قلب كل واحد من العوضين لصاحبه (٣).

ثَالثًا : تعريف الفسخ عند الشافعية :

عرفه العز بن عبد السلام بأنه: تراد بين العوضين أو رد أحدهما في مقابلة قيمة الآخر (١).

رابعاً:تعريف الفسخ عند الحنابلة :

عرف المرداوي الفسخ بأنه: رفع للعقد من حينه (٥).

<sup>(</sup> ۱) ابن نجيم ، زين العابدين بن اپراهيم ،الأشباه والنظائر ، تحقيق : عبد الكريم الفضيلي ، المكتبة العصريــــة بيروت سطا، ١٤١٨هـــ –١٩٩٨م. (٣٧٢/١)،

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الكاساني: علاء الدين أبي بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب الشـــرائع ، دار الكتـب العاميــة بيروت ، ط۲ ، ۱٤۰٦ هــ – ۱۹۸۹م . (۲۷۱/۵) .وسيشار إليه لاحقاً، الكاساني: بدائع الصنائع . (<sup>۳)</sup>القرافي: الغروق ( ۲۲۹/۳)

<sup>(1)</sup> ابن عبد السلام عز الدين عبد العزيز ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، دار الكتب العلمية ببيروت (د.ط)(٨٢/٢) .

<sup>(°)</sup> المرداوي: علاء الدين أبي الحسن ابن علي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ، دار إحياء النراث العربي ، بيروت ، ط۲، ١٤٠٠هـــ-١٩٨٠م. (٤/ ٤٨١) وسيشار اليه لاحقاً المرداوي: الإنصاف.

### \*المناقشة والترجيح:

بعد اطلاعي على تعاريف الفقهاء للفسخ ،أرى أن هناك ملاحظات على هذه التعاريف المنكورة .فيمكن أن يلاحظ على تعريفي الحنفية ما يلي :

أولاً: إن المقصود بحل الارتباط هما العقدان الصحيح والغاسد ؛ إذ أن العقد الباطل لا تترتب عليه آثاره الشرعية .

ثانياً: إن إطلاق لفظ الإبطال على حل العقد كما ذكر" الكاساني "غير سديد ولعل الداعي اليه هو النظر إلى أن أثار الإبطال قريبة من أثار الفسخ(١).

يقول "السنهوري ": إن الإبطال يرد على عقد غير صحيح أو عقد غير نافذ (٢).

ويلاحظ على تعريف الفسخ عند القرافي وابن عبد السلام ما يلى :

أولاً: أن رد واحد من العوضين لصاحبه قد يكون تقديرياً لا حقيقياً، وهذا فيـــه إشـــكال حقيقي .

ثاتياً: أن رد أحد العوضين إلى صاحبه هو من أثار الفسخ وليس هو الفسخ .

ثالثاً: أن فسخ البيع يقتضي رد العوضين إلى صاحبيهما ، وليس كذلك النكاح لأن عقد النكاح لو فسخ بعد الدخول ؛ فإنه لا يستدعي تراد العوض (٢).

<sup>(</sup>۱) البخيت : محمود عبد الله سليم ، فسخ العقد وأثاره في الشريعة الإسلامية والقانون المدني وقانون المعاملات المدنية السوداني ، قانون الأحوال الشخصية الأردني ، المكتبة الوطنية ، عمان ، (د . ط ) ص ٢٧ وسيشار البه لاحقاً ،البخيت : فسخ العقد وآثاره ،.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> السنهوري: عبد الرزاق <u>، مصادر الحق في الفقه الإسلامي</u> ، دار إحياء التراث العربي ، بــــيروت ١٩٩٧م (د .ط) ، (١٨٧/٦) .

ويمكن أن يلاحظ على تعريف المرداوي أنه أدخل أثر الفسخ في التعريف ؛ لأن رفع العقد من حينه أو من أصله فهو من آثار الفسخ، وليس هو الفسخ ذاته .

#### \*التعريف المختار

لذا وبعد ذكر التعاريف للفسخ ومناقشتها فإن التعريف التالي هو اصح التعاريف، الفسخ: (هو حل ارتباط العقد الصحيح)، وهو تعريف ابن نجيم مضافاً البه قيد الصحيح وذلك للأسباب التالية ذكرها الدكتور محمد محى الدين:

أولاً : لأنه يتناول الغقد بوجه عام سواء كان عقد بيع أو نكاح .

ثاتيا : لأنه يخرج العقد الفاسد الذي يوجب الحنفية على العاقدين فسخه .

ثالثاً: لأنه يتفق مع الشافعية والحنابلة القائلين بعدم إعتبار العقد الموقوف ، لأن وجوده متوقف على إجازة صاحب الشأن .

رابعاً : لأنه لا يدخل الآثار في التعريف (١).

وبعد تعريف الفسخ عند الفقهاء رأى الباحث تعريف مصطلح فسخ عقد النكاح لإستكمال المصطلح على النحو التالى:

فسخ عقد النكاح: هو نقض عقد النكاح بسبب خلل وقع فيه وقت عقده ،أو بسبب خلل طرأ عليه يمنع من بقائه واستمراره:

فالخلل الذي نقض عقد النكاح ، إما أن يكون مقارناً للعقد أو يكون طارئاً عليه بعد العقاده (٢).

والفسخ بسبب الخلل المقارن يكون في حالات أربع :

<sup>( )</sup> البخيت ، فسخ العقد و آثاره ، ص ٢٩.

<sup>(&#</sup>x27;) محمد محى الدين ، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، ص ٢٣٠ .

١-أن يظهر بعد العقد أن شرطاً من شروط الصحة لم يتحقق ؛ كأن تظـــهر الزوجــة محرمــاً
 للزوج.

٧- أن يعقد الولمي زواج الصغير أو الصغيرة ثم بعد البلوغ يختار أحدهما فسخ الزواج.

٣-- أن تزوج الكبيرة نفسها بغير إذن وليها من غير كفء فيطلب الولى الفسخ .

٤- أن تزوج الكبيرة نفسها بأقل من مهر المثل ، فيطلب الولي فسخ الزواج لعدم رضاه.
 والفسخ بسب طارئ يكون في حالات :-

١-ان برند أحد الزوجين .

٢- أن يسلم الزوج و زوجته غير كتابية ولم ترض الإسلام .أو تسلم الزوجة ويأبى زوجها .
 ٣-ارتكاب أحد الزوجين ما يوجب حرمة المصاهرة مع فروع أو أصول الآخر (١).

# \*الفرق بين الفسخ والالفساخ:

هناك فرق بين الفسخ والانفساخ

فالانفساخ لغة : مصدر انفسخ ، وفسخت العقد فانفسخ أي نقضته فانتقض .

فالفسخ قد يكون من عمل المتعاقدين أو أحدهما . بينما الانفساخ قد يكون أثراً من آئـــار الفسخ أو نتيجة لعوامل أخرى خارجة عن إرادة المتعاقدين، كاختلال شرط المحلية أو ارتكاب ما يوجب حرمة المصاهرة.

<sup>(</sup>۱) سابق : السيد، فقه السنة، دار الكتاب العربي ، بيروت، ط٣، ١٣٩٧هـــ-١٩٧٧م(٢/ ٣١٤).

فإذا كان الانحلال اثراً للفسخ كانت العلاقة بين الفسخ والانفساخ علاقة السبب بالمسبب، أما إذا لم يكن الإنفساخ اثراً للفسخ فلا بوجد بينهما علاقة السببية التي قررها الفقهاء (١).

# الفرق بين الفسخ والتفاسخ:

فرقــنا قــبل قليل بين الفسخ والانفساخ وأظهرنا الفرق الجوهري بينهما ، والان سنبين الفرق بين الفسخ والتفاسخ .

التفاسخ لغة : الإزالة .

أما في الاصطلاح: فهو اتفاق طرفي العقد بعد إبرامه على إزالته .

ويتميز التفاسخ عن الفسخ في أن التفاسخ يتم بتراضي الطرفين ، وان هذا التراضي يتم بعد إبرام العقد ، وانه لا يلزم لوقوعه أن يكون قد حصل من أحد طرفيه إخلال بالتزاماته، وهو ما يسمى بالإقالة .أما الفسخ فيقع كما ذكرنا ، أما بحكم القضاء أو الشارع ومن جهة أخرى فان الفسخ يقع كجزاء لاخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته .

فعقد التفاسخ إذا عقد يبرم بقصد إزالة عقد آخر مسبق بإرادة من الأشخاص أنفسهم (٢).

11

<sup>( &</sup>lt;sup>1)</sup> وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، <u>الموسوعة الفقهية الكوينية</u>،مطابع دار الصفوة ط£١،١٤١ هــ-١٩٩٣م،(٢٦/٧). <sup>( 7)</sup> الشواربي : عبد الحميد ، <u>فسخ العقد في ضوء القضاء والفقه</u> ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، طـ٣ ١٩٩٧م ، (١٥–١٦) .

### المبحث الثاني

## التفريق للعيوب

تعرفنا في المبحث السابق على ماهية أو مفهوم العيب في الفقه الإسلامي وعرفنا أيضا أن العيب يمكن أن تدخل العيوب في المعاملات وفي كثير من جوانب العبادات كبعض عيرب الزكاة والاضحيه والعيوب في النكاح.

وما سنتطرق إليه في هذا المبحث هو العيوب في عقد النكاح وقبل عد العيدوب وما يتبعها آثرت أن أبين مسألة متعلقة بالعيوب آلا وهي حقيقة التفريق للعيوب.ويشمل هذا المبحث المطالب التالية:

#### المطلب الأول

# حقيقة التقريق للعيوب(١)

حتى يتسنى لنا تعريف التفريق للعيوب وبيان حقيقته ، لا بد من تعريف كل من الفرقة والعيب في النكاح على حده ، ثم الخروج بتصور لحقيقة التفريق للعيوب مزجها بيه هنيه المصطلحين.

الفرقة في اللغة: اسم من الافتراق ، وهو ضـــد الاجتمــاع ويمكــن أن تقــرا علــي فراق(٢). جاء في قوله تعالى: (هذا فراق بيني وبينك ) (٦).

<sup>( 1)</sup> يقصد بالتغريق لعيوب النكاح ، لان هذا مدار البحث .

<sup>(</sup>۲) الغيروز أبادي:القاموس المحيط ، (۲۸۰/۳) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الكهف : آيه ٧٧.

وهذا يعني، فصل وتباعد بيني وبينك وهي بالنسبة إلى الزوجين ابتعاد كل منهما عن الأخر في الفراش والمائدة والمسكن لسفر أحدهما أو مرضه (١).

الفرقة في الاصطلاح: هي ما ينتهي به عقد الزواج وتنقطع به العلاقة بين الزوجين وتطلق على السبب الشرعي المقتضى لذلك ، كتطليق الرجل امرأته أو حكم القاضي بفسخ الزواج وطروء ما يقتضى انفساخه(٢).

العيب في اللكاح: هو ما يعتري الزوج أو الزوجة أو كليهما من نقص أو علة ظــــاهرة وباطنـــة بدنيه أو عقلية تمنع استمتاع أحد الزوجين بالآخر اســــتمتاعا لا يمكـــن وجـــوده إلا بـــالضرر والأذي (٦).

وبهذا المعنى للمصطلحين المذكورين يمكن بيان مقصود التفريق للعيوب.

ومن الجدير بالذكر أن حق التفريق يثبت للقاضي بناء على ولايته العامة وواجبه في رفع الضرر عن الناس لا باعتباره نائباً عن الزوج ، وهذا لا يعني أن القاضي يتعدى على حقوق الزوج في الطلاق ، وهو حق قضائي له ما دام هناك طريق لرفع الضرر وهو الفسخ.

فهناك حالات يتولى فيها القاضي التفريق بين الزوجين ، وذلك إذا طلبت الزوجـــة منـــه ذلك: لأنها لا تملك هذا الحق .

<sup>(</sup>۱) عبيدات: محمود سالم، التغريق بين الزوجين بسبب العيوب بين الغقه والقانون، المطابع العسكرية عمان ط۱، ۱۶۱۷هــ-۱۹۹۷م، ص۹. وسيشار إليه لاحقاً عبيدات: التغريق بين الزوجين بسبب العيوب بين الغقه والقانون .. أبو العينين: بدران، الغقه المقارن للأحوال الشخصية ، دار النهضة العربية، بيروت د.ط، ص۲۹۰.

<sup>(</sup>٣) حسب الله: على ، الغرقة بين الزوجين وما يتعلق بها من عدة و نسب ، دار الكتاب العربي ، مصرط العربي ، مصرط الم ١٣٨٧ هـ-١٩٦٨م ص١١٨٨ . شلبي : محمد مصطفى ، أحكام الأسرة في الإسلام ، الدار الجامعية، بيروت ط٤ ، ١٤٠٣ هـ- ١٩٨٣م ص٢١١.

ومن هذه الحالات النفريق لأجل العيوب ؛ بمعنى أنه إذا تبين لها وجود عيب منها فيسه كان لها الحق أن ترفع أمرها إلى القاضي تطلب النفريق بينها وبين زوجها(١)

ولعل التعريف الذي جاء به الدكتور محمد محي الدين، جامع لما سبق و هو على النحو الآتي: النفريق للعيوب: هو ما يقوم به القاضي من إنهاء العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة لظهور نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والنمتع بالحياة الزوجيسة دون أن يتعدى القاضي على حق الزوج في الطلاق(٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٢١١.

<sup>(</sup>٢) محمد محى الدين ، الأحوال الشخصية في الشريعة ، ص٢٧٩

#### المطلب الثالث

## مفهوم العيب في الفقه الإسلامي

فرقنا في المطلب السابق بين الفسخ و الانفساخ والتفاسخ ومعروف عند الفقهاء أن مـــن أسباب فسخ عقد النكاح وجود عيب في أحد الزوجين فما هو مفهوم العيب في الفقه الإسلامي هذا ما سنبينه في السطور التالية :

إذا أردت أن تحكم على شيء فيجب عليك أن تعرفه فقد قال العلماء : ( الحكم على الشيء فرع عن تصوره ) لذلك وجدنا السلف رحمهم الله إذا بدأوا الحديث عن أي شئ بسدأوا بتعريف لذلك ولكي يتضح مفهوم العيب في الفقه الإسلامي لا بد من تعريفه في اللغة والاصطلاح.

العيب لغة : مصدر عيب ، واستعمل العيب اسما وجمع على عيوب والمعيب مكان العيبب وزمنه (١).

والعيب الوصمة والجمع اعياب وعيوب .

يقال ما فيه معابة ومعاب أي عيب، يقول الشاعر:

( إن الرجل الذي قد عبتموه وما فيه لعياب معاب )

والمعايب العيوب<sup>(٢)</sup>.

أما في القرآن الكريم فقد وردت لفظة العيب ، وذلك في قوله تعالى: (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها )(٢).

<sup>(</sup>۱) الجرهري: <u>الصحاح</u>، (۱/۱۹۰).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن منظور :اسان العرب ، (۱/٦٣٣).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الكهف آية ۷۸.

قال القرطبي: (أي اجعلها ذات عيب) (١) .

معنى العيب اصطلاحاً :--

اختلفت أقوال الفقهاء في تعريف العيب فجاء تعريف الحنفية متسماً بالشمول.

بينما جاءت تعاريف المالكية والحنابلة تتسم بالتفصيل.

أما بالنسبة للشافعية فقد قسموا العيوب إلى أقسام بحسب الأبواب الفقهية التـــي يدخلها العيب ثم عرفوا كل قسم على حده .

وانكر أمثلة من تعاريف العيب في المذاهب الفقهية المختلفة :

تعريف الحنفية: عرف الحنفية العيب بأنه :ما يخلو عنه اصل الفطرة السليمة مما يعد به الشيء ناقصاً (٢).

وعرف المالكية العيب بأنه: كل ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصاناً له تأثير في ثمن البيع(٢).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ابن نجيم : زين الدين الحنفي <u>، البحر الرائق</u> ، دار المعرفة ، بيروت ، ط۲ ، (٦-٣٨) وسيشار إليه لاحقاً ، ابن نجيم :البحر الرائق.

<sup>(</sup>۳) ابن رشد: أبو الوليد محمد بن احمد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، تحقيق ، على محمد معوض وعـــادل عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، ١٦٦ هــ-١٩٩٦م ، (٣٥/٥) ، وسيشار إليه لاحقاً، ابن رشد: بداية المجتهد.

وأما الشافكية فقد عرفوا العيب حسب الأبواب الفقهية على النحو التالي :-

العيب في المبيع: ما نقصت به المالية أو الرغبة به أو العين (١).

العيب في الهدي والأضحية والعقيقة: هو ما ينقص اللحم.

العيب في الكفارة: هو ما اضر بالعمل إضرارا بيناً.

العيب في الإجارة: هو ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في الأجرة .

العيب في الصداق قبل الدخول: هو ما يفوت به غرص صحيح سواءً غلب في جنسس المبيسع عدمه أو لا .

العيب في النكاح: هو ما يخل بمقصوده الأصلى كالتقصير عن الوطء وكسر الشهوة (٢).

تعريف الحنابلة: عرف الحنابلة العيب بأنه كل ما ينقص قيمة البيع نقيصة يقتضيي العرف سلامة المبيع منه (٣).

فيما سبق تعرفنا على مفهوم العيب عند الفقهاء الأربعة، أما المعاصرون فقد عرفوا العيب بمايلي:

فقد عرفه الشيخ الزرقا بقوله: هو ما تخلو عنه الفطرة السليمة عادةً وينقص القيمة عند التجار (١).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الزركشي : أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر ، المنثور في القواعد ، دار الكتب العامية ، بـيروت د.ط (۲۲۰/۲-۲۲۲).

<sup>(</sup>۳) ابن مفلح: أبو عبد الله شمس الدين بن المقدسي ، الفروع ، تحقيق :عبد الستار احمد الفراج ، عالم الكتب ، ط٤ ، ٤٠٤هـ – ١٩٨٤م ( ١٠٠/٤) . وسيشار إليه لاحقاً ، ابن مفلح: الفروع .

<sup>(1)</sup> الزرقاء: مصطفى ، العقود المسماة في الفقه الإسلامي ، دار الفكر ، دمشق ، د .ط ،ص ١٠٤ .

وعرفه الجزيري بأنه: كل ما جرت العادة السلامة منه مما يوثرفي نقص الثمن أو المبيع أو في التصرف أو خوف في العاقبة (١).

وعرفه د . "عبد الكريم زيدان "بأنه :الذي يوجب نقصاً في ثمنه عند التجار وأرباب الخبرة فيه أو الذي تقتضي الخلقة السليمة إن يكون المعقود عليه خالياً منه أو السذي يفوت الغورض المقصود منه وكان ذلك يوجب نقصاً في قيمته (٢).

ونرى أن الدكتور زيدان قد جمع هذا التعريف من بين تعاريف السابقين كما نرى أن التعريفين السابقين لم يخرجا عن ما ذكره علماء السلف من الفقهاء في مضمونه .

وعرفه العيساوي بأنه: ما يقتضي الشرع أو اصل الفطرة الخلو عنه مما يفوت به غرض صحيح (٢).

وبعد اطلاعي على تعاريف العيب عند الفقهاء القدامى والمعاصرين وجدت أنها باستثناء بعسض تعاريف الحنفية غبارة عن تعاريف خاصة يتعلق أكثرها بتعريف العيب في البيوع ،أما البعسض الذي أشير إليه من تعاريف الحنفية كتعريف ابن نجيم وغيره من الحنفية بأنه ما يخلو عن اصل الفطرة السليمة مما يعد به ناقصاً من الآفات العارضة (١٠).

<sup>(</sup>١) الجزيري : عبد الرحمن ، الفقه على المذاهب الأربعة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د.ط ، (١٨٩/٢) وسيشار إليه لاحقاً الجزيري : الفقه على المذاهب الأربعة.

<sup>(</sup> ٢٠ زيدان : عبد الكريم ، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، مكتبة القدس ،بغداد ،ط١ ، ١٩٨٩م ص٣٨٧٠.

<sup>(</sup>أ ) ابن نحيم : البحر الرائق ، (٣٨/٦).

فالعيب هو الطارئ على اصل الخلقة أما ما كان من اصل الخلقة فانه ليس بعيب(١)

وتعليقاً على ما تقدم قال في الفتاوى (( ليس له حق الرد بالعيب إذا اشترى إناء فضة بعينها فوجدها رديئة من غير غش و لا كسر ))وعلل ذلك : بأن الرداءة لا تعد عيباً. وزاد علسى ذلك بقوله: البر لا يرد برداءته الأنها ليست عيباً الأن الحنطة تخلق رديئة وجيدة ووسطاً ، ولكن يود المسوس والعفن الفاعيب إذن آفة عارضة (٢).

ويتجه على هذه التعاريف مايلي: :-

أولا: إن من العيوب ما ليس بنقاص عارض كالصغر في الحيوان ومع ذلك فهو عيب في الزكاة وفي الأضحية ونحوها ولذلك فلا بد من قيد آخر يشمل مثل ذلك ليكون تعريفاً شاملاً.

ثانياً: هناك من الآفات العارضة ما لا يعد عيباً أحيانا ، فأي نقص في السلعة يعد آفسة فيها لكن اليسير منه لا يعد عيباً وذلك كقليل التراب في الحنطة والشعير (٢).

وبعد هذا النقد الذي وجه للتعرفين السابقين فان الهدف هنا صيغة تعريف لا ينحصر فقط بمعنى العيب في باب معين من أبواب الفقه الإسلامي ، وانما يؤدي معنى العيب في الأبواب الفقه الإسلامي . الفقهية المختلفة مع خلوه قدر الإمكان من نقد يوجه إليه .

فهو يشمل الزيادة والنقص في الأعيان والأوصاف .

ويشمل أيضاً الخلو من الزيادة والنقص في الأموال الحسية والمعنوية .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٧٤/٣).

<sup>(</sup>٢) ابن الهمام: شرح فتح القدير، ( ١٩/٦).

ويقصد بالأموال المعنوية :الأموال التي يكون محلها المنفعة والمتمثلة بحـــق الشــفعة، وحقوق الارتفاق، وحق الخيار ، وحق المستأجر في السكن ، ونحوها(١).

وبذلك تدخل في التعريف العيوب في المعاملات وكثير من عيوب العبادات، كبعض عيوب الزكاة والأضحية ونحوهما ، والعيوب في النكاح .

#### المطلب الثالث

# ما عده الطماء عيباً في النكاح

إن الغاية من الزواج تكوين أسرة متآلفة تحيا حياة طيبة ،و لا يتسم ذلك بوجسود مسا يعترضه أو ينفر أحد الزوجين من الآخر بسبب عيب من العيوب.

وسأذكر في هذا المطلب أنواع العيوب بشكل عام، ثم العيوب التسمي يفرق لسها بين الزوجين عند الفقهاء .

# \*أنواع الغيوب عند العلماء :

قسم العلماء العيوب إلى ثلاثة أنواع<sup>(١)</sup>:

١)عيوب مشتركة بين الزوجين .

٢)عيوب خاصة بالزوج .

٣)عيوب خاصة بالزوجة .

ومن هذا التقسيم الذي سرت عليه فإني سأخص كل قسم بفقرة مستقلة تبين كل عيب فقهاً.

النوع الأول : العيوب المشتركة بين الزوجين .

وهي العيوب التي يمكن أن يصاب بها كل والحد منهما .

والعيوب التي يذكرها الفقهاء غالباً هي: الجنون والجذام والبرص والعذيطة وعدم إستمساك السبيلين والبخر والعقم والعمي والإقعاد

<sup>(&#</sup>x27;)السريتي : عبد الودود ، <u>أحكام الزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية</u> ،الدار الجامعيـــــة ،بـــيروت ١٩٩٢م وسيشار إليه لاحقاً ،السريتي: أحكام الزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية .ص٢١٣.

فهذه العيوب العشرة من حيث الجملة هي العيوب المشتركة بين الزوجين ، ونبدأ بتعريف كل واحد من هذه العيوب :

أولاً: الجنون : هو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء .

قال "القيلوبي": يعني من الجنون الصرع والخبال ، ومثله الإغماء إذ أنس منه بقول الأطباء (١).

ويقسم الجنون إلى ثلاثة أقسام بإعتبار سببه وهي:

القسم الأول : جنون جاء مع الخلق والتكوين ، أي أن الطفل يولد ناقص الإدراك ويستمر عليه ، وفي هذا القسم نقصان جبل عليه دماغه ، وطبع عليه في اصل الخلقة ، فلا يصلح لقبـ ول ما أعد له ، وهذا النوع لا يرجى زواله ، ولا منفعة في الإشتغال بعلاجه (٢) .

القسم الثاني: الجنون الذي يكون سببه زوال الإعتدال الحاصل للدماغ ، بأن يعرض للعقل داء ، مما يجعله في إضطراب ولا يكون معه الإعتدال الذي يكون به الإنزان في الحكم على الأشياء وتقديرها ،يقول أبو زهرة في هذا القسم: (إنه عارض أوجب زوال الاعتدال الحاصل للدماغ خلقة ، وهذا النوع مما يعالج بما خلق الله تعالى من الأدوية ، وفي النوعين تيقن بروال العقل لفساد أصله أو عارض في محله ، كما تيقن بزوال القوة الباصرة عن العين العمياء لفساد فيها بأصل الخلقة أو لعرض آخر أصابها )(٢).

<sup>(</sup>۱) القيلوبي: شهاب الدين احمد بن سلام ، حاشية القيلوبي ، تحقيق : عبد اللطيف عبد الرحمن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،ط۱ ۱٤۱۷ هــ-۱۹۹ م ، (۳۹۷/۳) ، وسيشار إليه لاحقاً القيلوبي: حاشية القيلوبي. (٢) أبو زهرة : محمد ، الولاية على النفس ، دار الفكر العربي ، بيروت ، (د.ط) ، ص٣٨. (٢) المرجع السابق ص٣٨.

القسم الثالث: إستيلاء الشيطان على الشخص المصاب فيخيله الخيالات الفاسدة ويفزعه في جميع أوقاته ، فيطير قلبه ولا يجتمع ذهنه مع سلامة محل العقل خلقة ، وبقائه على الاعتسدال ويسمى هذا ممسوساً ؛ لخبط الشيطان إياه وموسوساً لإلقائه الوسوسة في قلبه (١).

وعرفه صاحب المغني بأنه: ذهاب العقل ، وهو إما مطبق لا يفيق منه الإنسان وإما متقطع ، أي يفيق منه الإنسان في بعض الأحيان (٢).

ثانياً: الجذام: هو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر ، ويكون في الوجمه غالباً(٢).

ثالثاً: البرص: هو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته وعلامته أن يعصر المكان فلا يحمر ، يشبه في لونه البهق ، والفرق بينهما أن النابت على البرص شعر أبيض ،وعلى البهق أشقر ،وإذا نخس البرص بإبرة خرج منه ماء ،ومن البهق دم وعلامة البرص الأسود النقليس والنقشير بخلاف الآخر(1).

رابعاً: العذيطة: علة يصاب بها السبيل ينتج عنها النغوط عند الجماع(°).

<sup>(&#</sup>x27;)المرجع السابقص٣٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن احمد ، <u>المغنى على مختصر الخرقى</u> ، ضبطه وصححه : عبد السلام محمد على شاهين ، دار الكتب العلمية بيروت ط١ ، ١٤١٤ هــ ١٩٩٤م ، (١٩٩٦م) ، وسيشار إليه لاحقاً ،ابن قدامة: المغنى.

<sup>(&</sup>quot;) الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، (٣٠٨/٦ - ٣٠٩) .

<sup>(</sup>أ) الخرشي : محمد بن عبد الله بن علي ، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ، وبأسغل الصفحات حاشية الشيخ على العدوي على الخرشي ، ضبطه ، وخرج آياته وأحاديثه زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط١ ،١٤١٧ هــ-١٩٩٧م ،(٢٦٢/٤) وسيشار إليه لاحقاً الخرسي: حاشية الخرشي .

<sup>(\*)</sup> الكشناوي : أبو بكر حسن ، اسهل المدارك شرح إرشاد السالك ، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥م ، (٣٨٤/١)

خامساً: عدم إستمساك السبيلين: هذا العيب أعم من قبله فذلك خاص بحالة معينة وهذا لا يقيد حدوثه بهيئة أو زمان معين لدى القيام بعمل مخصوص.

قال بعض العلماء: ( إذا كان أحدهما لا يستمسك بوله ولا خلاؤه فللآخر الخيار ، قال أبو الخطاب : ((ويتخرج على ذلك من به الباسور والناسور والقروح السيالة في الفرج لأنها تثير نفرة وتتعدى نجاستها )) (١)

سادساً: البخر في الفم: وهو مشهور بنتن الفم، وهي رائحة كريهة تخرج بتجدد النتفس فهو غير مرغوب حيث وجد في الزوج أو الزوجة (٢).

سابعاً: العقم: وهو عدم الإنجاب، والإنسان الذي لا يولد له يسمى عقيماً (٣٠٠.

وقد جاء القرآن الكريم بهذا اللفظ ، يقول تعالى : ((ويجعل من يشاء عقيماً )) (١٠).

ثامناً: العمى والإقعاد: فالعمى: هو ذهاب البصر. قال في القاموس: (عمى ذهسب بصره كله) (٥٠).

وأما الإقعاد : فهو داء يلزم صاحبه القعود مكانه ، قال في القاموس : ( الإقعاد داء يسأخذ فسي أوراك الإبل فيحيلها إلى الأرض) (١).

تاسعاً : الفالج : هو المرض المعروف بشلل الأعضاء وقد يشمل نصف البدن أو اكثر <sup>(٧).</sup>

<sup>(</sup>۱) ابن قدامة المغنى ، (۲/۹۰۶) .

<sup>(</sup>۲) الصابوني ، عبد الرحمن ، مدى حرية التفريق بين الزوجين قضاء مطبعة جامعة دمشق ، دمشق (د.ط)، ص۲۸۷ وسيشار إليه لاحقاً الصابوني: مدى حرية التفريق بين الزوجين قضاءاً.

<sup>(</sup>٣) العيساوي: أحكام العيب في الفقه الإسلامي ، ص ٢٥٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الشورى ، آيه ٥٠

<sup>(°)</sup> الفيروز آيادي: القاموس المحيط (٣١٧/٣) .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٢/٢٥).

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> النسفي : نجم الدين عمر بن محمد ، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ، دار النفائس ، بيروت ، ط ۱ ۱٤۱٦ هـــ-۱۹۹۵م، ص۱۳٦.

عاشراً: الباسور والناسور: اما الباسور فهو علة تخرج من المقعدة على شكل نتوء ظاهر كالعدس أو الحمص.

أما الناسور :فهو جروح داخلية تحدث في المقعدة يسيل منها صديد يسبب خروج الغائط أو الريح من غير إرادة (١).

النوع الثاني: العيوب الخاصة بالزوج.

ويقصد بهذه العيوب التي تصيب الرجل دون المرأة وهي ما يلي:-

( العنة ، والجب والخصاء والاعتراض ،والتآخذ ) وسأبين ماهية هذه العيوب كلاً على انفراد. أولا: العنة لغة :العنة بالضم والقنين كسكين :من لا ياتي النساء عجزاً والشيء إذا عن ظهر أمامك واعترض(٢).

والعنة في الاصطلاح: هي العجز عن المعاشرة الزوجية إما بسبب صغر الذكر أو لعلة تمنع انتشاره وسمى بذلك للين ذكره وانعطافه ، مأخوذة من عنان الدابة (٢).

ثانياً: الجب: لغة القطع(٤).

واصطلاحاً :قطع آلة الإتصال من الرجل(٥).

<sup>(</sup>۱) البهوتي: منصور بن يونس ، الروض المربع بشرح زاد المستقنع ، تحقيق محمد تميم وهيثم تميــــــم ، دار الأرقم بن الأرقم بيروت،(د.ط) (٣٨٣/٢) . وسيشار إليه لاحقاً البهوتي:الروض المربع .

<sup>(</sup>٢) ابن منظور: لسان العرب(٤/٢١) مادة عنن .

<sup>(</sup>٣) الرملي: نهاية المحتاج (٣١١/٦).

<sup>(</sup>١) النووي : أبو زكريا محي الدين ، تهذيب الأسماء واللغات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د.ط (٤٧/٣).

<sup>(°)</sup> ابن القيم : شمس الدين محمد بن أبى بكر عزاد المعاد في هدي خير العباد ، دار الريان للتراث ، القاهرة ط ١ القاهرة ط ١ ١٤٠٧ ههـــ-١٩٨٧م، (٤٣/٤) وسيشار إليه لاحقاً ، ابن القيم : زاد المعاد.

ثالثاً: - الخصاء: في اللغة خصاه خصاءاً أي سل خصيته فهو خصى ومخصى (١). وفي الاصطلاح: الذي سلت انثياه وبقى ذكره ويسمى حينئذ الموجور.

قال بعض الفقهاء هو أن تمرس الخصيتان وهو صغير مرساً شديداً ثم يحبسان إلى فوق إلى أن يرتفعا إلى ظهره فلا يعودان ، ويكون نشيطاً كثير الجماع إلا أنه لا يحبل (١). رابعاً : الاعتراض : هو عدم انتشار الذكر وهذا عند المالكية فقط ،اما عند غيرهم فالاعتراض داخل في العنة ، وعرفه غيرهم بأنه : حالة الرجل الذي لا يقدر على الوطء لمرض أو كبر (١). خامساً : التآخذ : وهو الامتناع عن قربان الزوجة لمانع غير حسى وربما يمثل على ذلك بالمسحور (( المربوط عن زوجته )) (١).

ويمكن اختصار هذه العيوب إلى عببين اثنين هما الخصاء والعجز عن الوطء .

فالعيب الثاني يمكن أن يشمل العجز بسبب قطع الآلة ، وهو الجب ، أو صغر لها أو عدم انتشار الذكر سواء كان المانع من ذلك مرضاً عضوياً أو غير عضوي كسحر أو غيره .

<sup>(</sup>¹) الزاوي: ترتيب القاموس المحيط ، (٢/ ٦٨) .

<sup>(</sup>۲) ابن الهمام : كمال الدين محمد عبد الواحد ، شرح فتح القدير للعاجز الفقير ، دار إحياء الـتراث العربـــي بيروت ، (د.ط) (۱۳٤/٤) . وسيشار إليه لاحقاً، ابن الهمام: شرح فتح القدير .

<sup>(</sup>٣) الحطاب: مواهب الجليل ، (١٤٧/٥) .

<sup>(1)</sup> الموصلي: الاختيار لتعليل المختار (١١٥/٣).

النوع الثالث: العيوب الخاصة بالزوجة.

وهي العيوب التي تصيب المرأة دون الرجل وهي سنة عيوب:

(الرتق والقرن والعفل والإفضاء والبخر والاستحاضة ) .

وسابين ماهية هذه العيوب كلاً على حده .

أولا: الربق لغة : ضد الفتق موهو مصدر قولك امرأة ربقاء بينة الربق(١).

أما في الاصطلاح: فهو انسداد محل الجماع بعظم، وقيل: هو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع ، إلا انه إذا انسد بعظم لا يمكن معالجته أما إذا كان مسدوداً بلحم فيمكن علاجه (٢).

ثانياً: القرن لغة : العقلة الصغيرة (٢).

و هو لحم ينبت يمنع من الجماع والوصول إلى الفرج(2).

ثالثاً: العفل لغة : شئ بخرج من قبل المرأة وحياء الناقة كالادرة للرجل(٥).

أما في الاصطلاح: فهو مرض في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر، وقيل لحم يبرز في قبل المرأة لا يسلم غالباً من رشح يشبه ادرة الرجل ، وقيل رغوة تحدث في الفرج عند الجماع<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>٢) الكوهجي: عبد الله بن الشيخ حسن ، زاد المحتاج بشرح المنهاج ، تحقيق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري إدارة التراث الإسلامي عطر ط٢١٤٠٨هـ--١٩٨٧م، (٢٥٤/٣). وسيشار إليه لاحقاً ، الكوهجي: زاد المحتاج.

<sup>(</sup>٣) ابن منظور: لسان العرب (٣٣٤/٥) مادة قرن .

<sup>(</sup>٤) البهوتي:الروض المربع (٣٨٣/٢):

<sup>(°)</sup> ترتيب القاموس المحيط(٢٥٦/٣).

<sup>(</sup>١) البهوتي:الروض العربع (٣٨٣/٢).

رابعاً: الإقضاء لغة : بمعنى الاتساع(١).

أما في الاصطلاح: فهو اختلاط مسلكي الذكر والبول، وأولى منه اختلاط مسلكي البول والغائط (٢).

وعبر عنه الحنابلة بأنه الفتق فقالوا: إنه انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني، وقيل: ما بين القيل والدبر (٢).

خامساً: البخر: هو نتن في الفرج يثور عند الوطء(٤).

سادساً: الاستحاضة لغة : من يسيل دمها لا من الحيض بل من عرق العاذل(٥).

أما في الاصطلاح: فهو صفة تعرض للمرأة بحيث لا ينقطع الدم فيشمل أيام الحيـــض وغيرها ، وذلك لعلة أو مرض ، ويكون الدم الخارج من الفرج دون الرحم<sup>(١)</sup> .

وبعد عرض العيوب التي تعد عيباً في النكاح عند الفقهاء القدامى بشكل عام ، لابد من النركيز على العيوب التي تكون سبباً للفرقة بين الزوجين عند الفقهاء وذلك حسب ترتيب المذاهب الفقهية .

<sup>(</sup>١) ابن منظور: لسان العرب (٥٠٢/٥) مادة فضوه .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الحطاب: مواهب الجليل (١٤٩/٥).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ابن قدامة: المغنى (۲/۹۰۹).

<sup>( &</sup>lt;sup>٤)</sup> الخرشي: حاشية الخرشي، (٢٦٥/٤).

<sup>(°)</sup> الفيروز آبادي: القاموس المحيط(١/٧٥٠).

<sup>(</sup>١) الموصلي: الاختيار لتعليل المختار (٢٦/١-٢٧).

#### \*حصر العيوب عند الفقهاء:

اختلف الفقهاء في تحديد العيوب التي تصلح لأن تكون سبباً للفرقة بين الزوجين وذلك على النحو التالى :

المذهب الحنفي: ذهب الحنفية إلى أن للزوجة الحق في طلب النطليق إذا وجدت في ورجها عيباً من العيوب النتاسلية الثلاثة ، وهي :الجب والعنة والخصاء ، ثم الحقول التاخذ والخنوثة فقط فصارت العيوب عندهم خمسة .

وهذا رأي أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقد عللوا ذلك بأن هذه العيوب المذكورة ينتفي معها المقصود الأصلي من النكاح ، كما أنها عيوب غير قابلة للــــزوال بحال ، ولا مخلص للزوجة للتضرر منها إلا بطلب الفرقة.

وأما غير هذه العيوب فلا يحق طلب التفريق لها ، فقد علل أبو حنيفة وأبو يوسف ذلك بأنه قابل للزوال والتبدل والتغير ، ولا يفوت حق الزوجة المستحق بالعقد وهو الوطء ، بخلاف تلك العيوب التناسلية الأصلية فيه فإنها تفوت عليه هذا الحق(١).

هذا ما رآه الشيخان، أما ما ذهب إليه محمد بن الحسن الشيباني ، فقد تعدى ما ذكره الشيخان حيث اعتبر كل عيب لا يمكن للزوجة المقام معه إلا بضرر يجيز لها طلب التفريق وذلك دون أن يقصر هذه العيوب على عيوب معينة دون غيرها (٢) .

<sup>(&#</sup>x27;) الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، (٣٢٩/٢).

<sup>(</sup> $^{\prime}$ ) ابن الهمام : شرح فتح القدير ( $^{\prime}$ 171).

## \*أما صاحب الذيار في العيوب:

فالحنفية لا يعطون للزوج الخيار في فسخ الزواج بسبب عيوب الزوجة مطلقاً ، ولكنهم اختلفوا في الخيار لعيوب الزوج وهذا بائن من أقوالهم مما سبق ، بينما الخيار عند غيرهم حق للزوجين.

مذهب المالكية : ذهب المالكية إلى أن العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح ثلاثة عشر عيباً موزعة على النحو التالي (١) :

أولاً : عيوب مشتركة بين الزوجين وهي : الجنون والجذام والبرص والعنيطة .

ثاتياً: عيوب خاصة بالرجل وهي: الخصاء والجب والعنة والإعتراض .

ثالثاً : عيوب خاصة بالمرأة وهي : القرن والعفل والرتق والبخر والإفضاء .

لكنهم أثبتوا للزوج الخيار بغير هذه العيوب المذكورة إن شرط السلامة في العقد ، وذلك كالسواد والقرع والإستحاضة وبخر الفم والعور والعرج والشلل وغير ذلك مما يعد عيباً عرفاً، فإن لــــم يشترط السلامة في العقد فلا خيار في هذه العيوب.

مذهب الشافعية : ذهب الشافعية إلى أن عيوب النكاح سبعة موزعة على النحو التالي(٢) :

أولاً: عيوب مشتركة بين الزوجين وهي ثلاثة : الجذام والجنون والبرص .

ثاتياً: عيوب خاصة بالرجل وهي: الجب والعنة.

ثالثاً: عيوب خاصة بالمرأة وهي: الرتق والقرن.

<sup>(&#</sup>x27;)الدسوقي : محمد بن احمد بن عرفه ، <u>حاشية الدسوقي على الشرح الكبير</u>، دار الكتب العلمية ، بيروت ط1، ١٤١٧هــ – ١٩٩٦م ، (١٠٥/٣-١٠١). وسيشار إليه لاحقاً الدسوقي : حاشية الدسوقي .

<sup>(</sup>١) الشربيني : مغنى المحتاج (٣٣٩/٤).

وقد حدد الإمام الشافعي عيوب النكاح بقوله: (فلا خيار في النكاح من عيب يخص المرأة في بدنها ، ولا خيار في النكاح عندنا إلا في خمسة : الرتق والقرن إذا تعذر معهما الجماع ، والجذام والبرص والجنون )(١) .

مذهب الحنابلة : ذهب الحنابلة إلى أن عيوب النكاح ثمانية موزعة على النحو التالي (٢) : أولاً: عيوب مشتركة بين الزوجين وهي ثلاثة : الجنون والجذام والبرص .

ثاتياً : عيوب خاصة بالرجل وهي : الجب والعنة .

ثالثاً : عيوب خاصة بالمرأة وهي : الفتق والقرن والعفل .

وقد أضاف علماء الحنابلة إلى هذه العيوب ما يلي : إستطلاق البطن وسلس البـــول والباســور والناسور والقروح السيالة في الفرج والخصاء والبخر والخنائة<sup>(٢)</sup>.

وتابع ابن تيميه من الحنابلة قوله بالتفريق بالعيوب مطلقاً دون تقييد أو تحديد بعيوب معينة (1).

<sup>( )</sup> ابن قدامة: المغني، (٦/٢٥٠).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) أبو الفراء : أبو يعلى محمد بن الحسين الجامع الصغير في الفقه على مذهب الإمام احمد بن حنبل تحقيق ناصر بن سعود السلامة ، دار أطلس للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢١هــ-، ٢٣٣-٢٣٠).

<sup>(&#</sup>x27;) البعلي : علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد <u>،الاختيارات االفقهية من فتاوي شــيخ الإســـلام ابــن تيميـــه</u> دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١٦٠١ ١٤ هـــ-١٩٩٥م، (ص١٨٧). زاد المعاد (٤٣/٤).

## \* علل الفسخ بسبب العيوب عند الفقهاء:

وضح الفقهاء العلة التي توجب الفسخ بسبب المرض أو العيب ،وقد ذكر بعض الفقهاء بعض العلل للعيوب التي تكون أسباباً لفسخ عقد النكاح وهي على النحو التالي :٠-

الطة عند الحنفية : حدد علماء الحنفية العلة التي من اجلها يفسخ عقد النكاح بسبب العيوب بأمرين اثنين :

أولا: أن الخيار في العيوب التناسلية المذكورة ثبت لدفع الضرر عن المرأة .

ثانياً: كما يثبت الخيار في الجب والعنة والخصاء، لأنــها تخــل بمقصــود النكــاح و هـــو الوطء(١).

الطة عند المالكية : حدد علماء المالكية العلة التي من أجلها يفسخ عقد النكاح بسبب العيوب وذلك بعدة أمور :

أولاً: إن تلك العيوب مما تعافها النفوس وتنقص الإستمتاع (٢).

ثاتياً: لأن ذلك شرع غير معلل .

ثَالثاً: لأن ذلك مما يخفى ومجمل سائر عيوب الفرج مما يخفى .

رابعاً: لأنها يخاف سرايتها إلى الأبناء(").

وبهذا التعليل والذي قبله يرد بالسواد والقرع و يرد بكل عيب إذا علم انه ممـــا يخفــــى على الزوج أو الزوجة أو على كليهما .

فالعلة غير متفق عليها عندهم بل هي واحد من هذه العلل الثلاث.

<sup>(1)</sup> الكاساني : بدائع الصنائع (Y/X).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الخرشى: حاشية الخرشي (۲٦١/٤).

<sup>(</sup>٣) ابن رشد : بدایة المجتهد (۲۰٤/٤).

الطقة عند الشافعية : حدد علماء الشافعية العلة الذي من اجلها يفسخ عقد النكاح بسبب العيوب بأحد أمرين :

أولا: كل ما يعدي الزوج ويعدي الولد ويكون مانعاً للجماع ولا تكاد نفس أحـــد الزوجيــن أن تطيب به .

ثانياً : تفويت مقصود النكاح<sup>(١)</sup>.

العلة عند الحنابلة : حدد علماء الحنابلة العلة التي من اجلها يفسخ عقد النكاح بسبب العيوب بواحد من ثلاثة أمور :

أولا: منع المقصود من النكاح ، أي فوات محل المعقود عليه ويشمل ذلك كل عيب جنسي ملنع للوطء .

ثاتياً: كل ما يسبب نفرة شديدة في النفس بحيث يتعذر معه عادة الجماع والوطء .

ثالثاً: كل ما يخشى منه الضرر على الزوج السليم سواء بالعدوى أو بغيره (٢).

ويلاحظ أن الفقهاء غير متفقين على علة تعتبر مناطأ فاصلاً بين ما يفرق به من عيـوب
وما لا يفرق به منها ، إلا أن بينهم حداً مشتركاً أدنى يمكن ملاحظته واستنباط علة تعتبر مجمعاً
عليها عندهم وهي أحد أمرين :

أولا: المانع الحسى من الوطء وذلك كالقرن والرتق في المرأة والعنة والخصاء في الرجل.

ثانياً :الضرر المحقق بالعدوى أو غيرها كما في الجذام فانه معد أو الجنون فانه يخـــاف معــه البطش من المجنون .

<sup>(1)</sup> الشربيني : مغنى المحتاج (1/8).

<sup>(</sup>٢) الفتوحي: نقى الدين محمد بن احمد سنتهى الإرادات ، عالم الكتب بيروت ،(د.ط)، (١٨٦/٢-١٨٨).

وبناءاً على ما سبق يمكن الحاق بعض الأمراض المعاصرة والتي تعـــم بــها البلــوى بالأمراض والعيوب القديمة ، لاحتوائها العلة نفسها،ومن هذه الأمراض علـــى ســبيل المثـــال مايلى:

## ما يحصل من الأمراض بأسباب جنسية :

1. مرض نقص المناعة المكتمبة (الإيدز) : مرض خطير جداً يؤدي إلى انهيار مقاومة البدن للأمراض فيصبح فريسة سهلة للسرطان والإنتانات الفتاكة ، فيهاجم فيروس الإيدز خلايا الجهاز المناعي في جسم الإنسان ، وخلايا الجهاز العصبي المركزي فيفتك بها مما يؤدي إلى ظهم اعراض عصبية شديدة (۱). وهو من أخطر الأمراض المعاصرة التي لم يكتشف له علاج ناجع بعد ، ويؤدي حتماً إلى الموت خلال مدة وجيزة أقصاها ثلاثة سنوات . ومسن أعراض هذا المرض : الشعور بالإجهاد البدني العام ، وارتفاع في درجات الحرارة ، والتعرق الليلي الشديد، ونقص الوزن وتضخم الغدد الليمفاوية والطحال والإسهال المتكرر (۲).

٧.السيلان: وهو عبارة عن التهاب في الأنسجة المخاطية للمجاري البولية والتناسلية في الرجل والمرأة (٢) ويظهر هذا المرض على شكل حرقة في مجرى البول ، ثم تظهر إفرارات ثخينة مخاطية لزجة مليئة بالقيح والصديد. وينتج عن هذا المرض العقم والآلام المبرحة في مجرى البول وأثناء التبرز والجماع ، ويسبب الإجهاض للمرأة ويصيب أكثر ما يصيب الأماكن الرطبة في الجسم ، كالفم والشرج والرحم والمبايض في المرأة ، ويسبب التهابا في الأحشاء على شكل

<sup>(</sup>۱) الرافعي: فؤاد بن سيد، غضب الله يلاحق المتمردين على الفطرة ، مكتبة الصحابة الإسلامية ، الكويت (د.ط)، ص٢٩.

<sup>( &</sup>lt;sup>۲)</sup> البار : محمد علي ، الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها، دار المنارة للنشر،ط۲، ۱۹۸٦ م ص۹۲۹۰ وسيشار إليه لاحقاً ،البار ، الأمراض الجنسية وأسبابها وعلاجها.

<sup>(</sup>٣) عبيدات: سعيد رضا ، الإسلام والطب الحديث، المكتبة العلمية ، الاهور ط٤٩٨،١ ام، ص٨١٠.

خراريج ، والتهاباً في الكبد والطحال والأمعاء .ونظهر أعراض الإصابة بالمرض بعد أسبوعين ، وينتقل باللمس المباشر وغير المباشر ، ككوب الماء والمنشفة والدم والإتصال الجنسي وعن طريق الفم لمن يمارسون الشنوذ الجنسي ، وإلى عام ١٩٨٥م، لم يمكن كشف المرض عن طريق اختبار الدم ، بل عن طريق مضادات تبث في الدم ،ثم تفحص ومنه يتوقع وجود أولى ، ولا يستطاع الجزم بوجوده أو عدم وجوده ألى .

٣. الزهري: ويسمى السيفلس، ويظهر على شكل ندبة أو قرحة قاسية على الجلد، ثم تختفي ثم تعود للظهور على شكل طفح يعم البدن بدون ألم أو حكة، ويسبب تورمات وخاصة بالفرج والشرج. ويتميز بأنه ميكروب مخادع مراوغ من الصعب اكتشافه لكمونه و اختفائه في الأغشية المخاطية ، ويتميز أيضاً بأن ارتفاع درجة الحرارة يقتله.

وقد حدد الميكروب المسبب للزهري، ولكن لم يتمكن بعد من اكتشافه بفحص الدم ، و لا يكتشف الإبعد ظهور القرحة القاسية . وإذا عولج عندها فقد ينجو المريض ، وإلا فإن أبطأ في علاجها، ثم اختفت فيظن المريض شفاءه بينما يبدأ المرض بالاستفحال (٢).

٤. الهربس: وهو مرض تأكل الأعصاب يصيب منطقة الجسم حسب العصيب المغـــذي لــها، ويكون على هيئة بثور في الجنب تخرق في الجسم بالتهاب وإحتراق ثم تلتثم ثم تتـــابع البــُـور سيرها إلى موضع آخر قريب من البــُرة الأولى ...الخ.

وقد سماه المسلمون بداء النملة ، ويمكن لهذا المرض أن يتحول إلى أورام خبيثة قاتلة ، وهو من أسباب السرطان الرئيسة . ويعرف هذا المرض عن طريق فحص الدم<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) القضاة :عبد الحميد ، الأمراض الجنسية عقوبة إلهية ، اربد ط ١٩٨٥،١م، ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) البار: الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها ص٢٣٦.

<sup>(&</sup>quot;المرجعان السابقان ، البار ص ٤٩ او عبد الحميد القضاة ص ٩٨.

وهناك أمراض نقع على الجسم تؤدي إلى الموت مثل السرطان وأمراض القلب والأمراض المزمنة ،ومنها مالا يؤدي إلى الموت لكنها معدية ومنفرة مثل الأمراض الجلدية (۱). وبعد عرض جملة من الأمراض المعاصرة التي يمكن أن نقاس على الأمراض القديمة من حيث عللها ، يرى الباحث أن التوسع في العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح وإناطة ذلك بواحد من العلل المتقدمة دون تقييده بقيود أخرى ، من الخطورة على استمرار الحياة الزوجية ونظراً لأن الطب يتقدم يوما بعد يوم مما يخشى أن يصبح التقريق بسبب العيوب ظاهرة عامة تضطرب معها العلاقات الزوجية ، فتحصل الفرقة لأتقه الأسباب بدعوى أنه معد، كما في الزكام وغيره من الأمراض، فإنه معد على كل حال أو منفر كما في حالات التشوه بالحروق وغيرها . إضافة إلى هذا، ينبغي أن لا نحمل الوراثة ما لادخل لها به،فهناك بعض المغرضين يذعون أن بعض الظواهر والسلوكيات الاجتماعية . مثل الميل إلى الطلاق أو اللواط أو السحاق ، تعود لأسباب وراثية ، وهم في دعواهم الخبيثة لا يهدفون إلاً لإباحة الحرام وهدم الأسر (۱).

<sup>(</sup>١) عقلة: محمد ، نظام الأسرة في الإسلام سكتبة الرسالة الحديثة ، عمان ، (د.ط). (٢٤٢/٣).

<sup>(</sup>۲) خليل : أحمد محمد ، المجرمون والمنحرفون ...هل يولدون أم يربون ، مجلة الفيصل ، العدد ٢٨٠ شوال ١٤٢٠هـ - فبراير ٢٨٠٠م ص ٦٢٠.

#### المطلب الرابع

## شروط العيب المؤدي للفرقة

اختلف الفقهاء في الشروط التي ينبغي توافرها في عيب النكاح لكي يكون صالحاً لترتيب الأثر عليه ، وهذه الشروط هي :

١. أن يكون العيب قديماً، بأن يكون العيب سابقا على العقد.

٢. أن يكون العيب مستحكماً ومستمراً، لا يمكن البرء منه ،أو يمكن بعد زمن طويل .

٣. أن يكون الطرف الطالب للفسخ خالياً من العيب الذي يعترض عليه.

٤. أن يكون الطالب للفرقة جاهلاً بالعيب وغير راض به .فلو تزوج أحدهما الآخر وهـــو يعلــم
 بالآخر عيباً فيه، سقط حقه في التفريق.

الشرط الأول: أن يكون العيب قديماً غير قابل للعلاج يشترط جمهور الفقهاء في العيب أن يكون قديما سابقاً على العقد وأن يكون العيب غير قابل للعلاج (١).

فإذا ثبت هذا جاز للطرف المتضرر المطالبة بالتفريق بلا خلاف بين القائلين بهذا القول.

<sup>(&#</sup>x27;) ابن الهمام: شرح فتح القدير ،(1.7/4)، الدمبوقي: حاشية الدمبوقي (1.7/7)، الكوهجي: زاد المحتاج (') ابن الهمام: المرداوي :الإنصاف ، (1.14/4).

\*أما العيب الحادث : فقد اختلف الفقهاء في بعض أنواعه ، كالجنون الحادث ، والجذام والبرص الحادثين، والعنة الحادثة بعد الدخول ، والجب الحادث بعد العقد سواء كان العيب في الـزوج أو الزوجة.

أولاً :الجنون المحادث : وأراء الفقهاء في الفريق لأجل العيب على أربعة مذاهب :

المذهب الأول: أن للزوجين الخيار في طلب الفرقة سواء بعد الدخول أو قبل الدخـــول ، وهــذا أظهر قولى الشافعي وأحد وجهين في مذهب الحنابلة ، وجمهور المالكية (١) .

المذهب الثاني: إن الجنون الحادث في الزوجة لا يثبت للزوج الخيار ، أما إذا حدث في الـــزوج في الـــزوج فلزوجته طلب التفريق ، وإلى هذا ذهب الشافعي في القديم ، وهو وجه عند الحنابلة (٢) .

المذهب الثالث: لا يجوز لكلا الزوجين طلب التفريق بجنون حادث ، إلى هذا ذهب أشهب مــن المالكية ، والوجه الثانى عند الحنابلة (<sup>۳)</sup> .

المذهب الرابع: يجوز للزوجة المطالبة بالتغريق بجنون الزوج الحادث بعد العقد وقبل الدخول، وإليه ذهب اللّخمي<sup>(1)</sup> من المالكية (<sup>0)</sup>

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) الدردير: أبي البركات احمد بن محمد، الشرح الصغير على اقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، وبالهامش حاشية الصاوي المالكي ، تحقيق مصطفى كمال وصفى ، دار المعارف ، القاهرة ، د .ط ، (٢٧٨/٢-٤٧٩)وسيشاراليه الدردير: الشرح الصغير أو شرح الدردير ، المغنى ، (٢٦٢/٦) .

#### الأدلة:

- \* استدل أصحاب المذهب الأول بما يلى:
- ١. إن الجنون يعتبر من العيوب التي يثبت بها الخيار في عقد النكاح إن كان قديما أومقارناً.
   فكذا يثبت بالحادث قياساً على الإعسار في النفقة الحادث بعد الزواج .
  - النكاح عقد منفعة وحدوث العيب في العقد على المنفعة يثبت الخيار كالإجارة (١).
  - عموم أقضية الصحابة التي جاءت بالتفريق بالعيب لم تفرق بين قديم وحادث .

# واستدل أصحاب المذهب الثاني بما يلي :

ان عدم ثبوت الخيار للزوج بجنون الزوجة الحادث ، لأنه عيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقد ،أشبه الحادث بالبيع ، أما الزوج يمكنه الطلاق، وبالتالي لا داعي لأن يثبت له الخيار إذا وجد الجنون الحادث بالزوجة (٢) .

## واستدل أصحاب المذهب الثالث بما يلى:

بأن العيب حدث بالمعقود عليه بعد العقد فأشبه الحادث بالمبيع ، والعيب الحادث في المبيع يمنع من رده (٣) .

أما أصحاب المذهب الرابع فلم أعثر لهم على دليل.

<sup>(&#</sup>x27;) ابن قدامة:المغنى ، (٢/٩٥٦). الحطاب: مواهب الجليل (١٤٩/٥).

<sup>( &</sup>lt;sup>۱</sup>) الهيتمي : أبو العباس شهاب الدين <u>، تحفة المحتاج في شرح المنهاج</u> «دار الفكر ، بيروت ، (د .ط ) ( ۲۷۹/۷ وسيشار اليه لاحقاً، الهيتمي :تحفة المحتاج .

<sup>(</sup>٢) الدردير: الشرح الصغير ،(٢/٨٧٤-٤٧٩)..

# المناقشة والترجيح:

بعد عرض أدلة الفقهاء في مسألة الجنون الحادث ، فالذي يبدو لي رجحانه هو التغريق بالجنون الحادث بعد فترة تأجيل يجري خلالها علاجه ، وحددها المالكية بسنة (١) .

وبعد تقدم الإمكانات الطبية في زماننا المعاصر ينبغي عدم الوقوف في تحديد المدة عند حدود السنة ، وإنما يرجع في تحديدها إلى أهل الخبرة والاختصاص ، فإن رأوا أن فترة علاجه تحتاج أكثر من سنة وجب الأخذ برأيهم ، وإن رأوا أن لا رجاء في شفائه اكتفي بالسنة وقوفها عند الأثر.

أما ما استدل به الفريق الثاني بقولهم : إن الزوج يمكنه الطلاق فيرد عليه بأن الأشار المترتبة على الطلاق بذمة الزوج غير الآثار المترتبة على الفسخ ، والضرر لا يزال بضرر أشد أو مساو له .

و اما ما استدل به أصحاب المذهب الثالث من أن العيب حدث بالمعقود عليه بعد العقد فأشبه الحادث بالمبيع ، والعيب الحادث في المبيع يمنع من رده .

فيجاب على هذا بما يلي: إن القياس على الإجارة أولى من القياس على المبيع بجامع أن كلا منهما عقد على منفعة ، والعيب الحادث في الإجارة يجيز طلب الفسخ ؛ فإذا حدث عيب يخل بالإنتفاع ، جاز للطرف المتضرر المطالبة بفسخ العقد(٢) .

واما ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول فمجمل أدلتهم عامة الكن يمكن أن يستدل لهم بها .

<sup>(&#</sup>x27;) المواق: الناج والإكليل، (١٨٥/٣).

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) ابن حزم: أبو محمد علي بن احمد بن سعيد ، المحلى بالأثار ، تحقيق: عبد الغفار ، سليمان البنداري دار الكتب العلمية ، بيروت ط ١٤٠٨ ، ١٤٠٨ هــ-١٩٨٨م ، (٢٨٠/٩)وسيشار اليه لاحقاً ابن حزم: المحلى .

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بالترجيح السابق ، حيث جساء في المسادة الاست النوجة من القاضي التفريس التفريس التفريس التفريس التفريق سنة ، فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة يحكم القاضي بالتفريق )) (۱).

# ثانياً: الجذام والبرص الحادثان :

لم تختلف أقوال الفقهاء القائلين بالتفريق بالجذام والسبرص ، إذ قسال بسهذا القدامسى والمحدثون، إلا أن السادة المالكية قالوا بتخصيص ذلك الحادث بالزوج ،وقالوا إذا كان هذا العيب يسيراً ،فلا فسخ به اتفاقا ، وان كان كثيراً ففيه أقوال عندهم والراجح من هذه الأقوال هو الفسسخ بالحادث بعد العقد بالجذام البين والبرص المضر .

أما بالنسبة للمرض الحادث بالزوجة فمصيبة نزلت بالزوج ما عليه الا الصبر (٢).

والراجح عدم تخصيص ذلك بالحادث بالزوج: لأن الأدلة الدالة على التفريق بهذه العيموب لم تفرق بين القديم والحادث ، ولا بين الزوج والزوجة ، والأصل الأخذ بعموم الأدلة إلا إذا ورد ما يخصصها .

ثالثاً: العنة الحادثة بعد الدخول:

اختلفت آراء الفقهاء بالتفريق بالعنة الحادثة على مذهبين :

<sup>(</sup>۱) الظاهر : راتب ، التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ، مطابع النستور التجارية ، عمان ، ١٤٢٠هـ ١٠٠١م ، ص١٥٣٠ وسيشار إليه لاحقاً ، الظاهر: التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية .

<sup>(</sup>۲) الخرشي: حاشية الخرشي، (٢٦٥/٤).

المذهب الأول :وهو عدم ترتب الأثر على ذلك ولا يُجوز التفريق بالعنة: لأن حق المرأة يثبت بالوطء مرة واحدة ، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء(١) .

المذهب الثاني القاتل بأن : حكم العنة الحادثة هو نفس حكم العنة القديمة ، ويترتب عليها الأثر نفسه ، وهو قول أبي ثور وابن حزم وهو مذهب المالكية فيما إذا كان الرجل هو المتسبب بالعنة أو خشيت على نفسها من الزنا(٢).

أدلة الفقهاء في المسألة:

استدل أصحاب المذهب الأول بما ينى :

أن حق الزوجة يحصل بوطئها، والوطء يصدق ولو بمرة واحدة ، فإذا استوفت حقها فلا داعي لطلب التفريق (٣).

واستداوا أيضاً بالقياس على العيب الحادث في المبيغ.

ويستدل الصحاب المذهب الثاني بقواعد الضرر والإيذاء ومنها(١):

١٠ لا ضرر ولا ضرار.

٢. الضرر يزال.

<sup>(</sup>۱) ابن نجيم: البحر الرائق ، (۲۳/۳)، الشربيني: مغنى المحتاج ،(۳٤٤/٤) ، المرداوي: الإنصاف (۱۹۸/۸) .

ابن الصعيدي :على بن احمد حاشية العدوي على شرح الرسالة ، دار المعرفة ، بيروت ، د.ط ،  $(^{4})^{1}$  ابن حزم: المحلى ،  $(^{4})^{2}$ .

<sup>(</sup> $^{(7)}$  ابن عابدين: حاشية رد المحتار ،  $(^{(7)})$  ، الرملي: نهاية المحتاج ،  $(^{(7)})$  .

<sup>(&</sup>quot;) الندوي: على أحمد ، القواعد الفقهية ، قدم لها العلامة الجليال : مصطفى الزرقا دار القلم عدمشق ط٤١٨،٤٤ هـ ١٣٦ م مص ١٣٦٠.

وجه الدلالة: إن بقاء الزوجة في عصمة زوج لا يستطيع الوصول إليها ، وهي نتوق إلى نلك، لهو أعظم ضرر.

# \*المناقشة والترجيح:

يمكن أن يرد على ما استدل به أصحاب المذهب الأول بما يلى :

أما الدليل الأول الذي استدل به أصحاب المذهب الأول وهو نفي حق الزوجة في طلب التفريق إذا أصابها مرة فيرد عليه من وجوه عدة ،إذا ثبت أن إمساك الزوج زوجته وهو عاجز عن وطئها بإضرار بها ،وإن أدلة الشرع متضافرة على رفع الحرج والضرر ونبين ذلك بما يلى:

أ- جاء في الإيلاء (١) ،قوله تعالى: ((للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاعوا فإن الله غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ))(١) .

وجه الدلالة: ان الزوج إذا لم يراجع ويجامع زوجته خلال المدة فان القاضى يجبره على الفيء أو الطلاق ، وقال بعض الفقهاء وهو مذهب الحنفية تقع تطليقة بائنة بمجرد مضي المدة ولمسو كان عاشرها معاشرة أزواج سنين طوالاً(٣).

فيدانا ذلك على أن حق الزوجة في الوطء لايصل إليها بمجرد وطئها مرة واحدة ، وإلا لما طلقت منه بالايلاء .

<sup>(&#</sup>x27;)الايلاء : الحلف على عدم جماع الزوجة مدة أربعة اشهر ، عند أبي حنيفة واشترط الثلاثة أن تكون المدة اكثر من ذلك واشترط مالك قصد الإضرار ولم يشترط الثلاثة ذلك . جميل : عبد الله هاشم، فقه الإمام سعيد بن المسيب ، مطبعة الإرشاد ، دمشق ،١٣٩٥هــــــ١٩٧٥م ،(٣٦١/٣) .

<sup>(&#</sup>x27;)البقره : الأيتين ( ٢٢٦ و ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ، حاشية رد المحتار : (٩٣/٢) .

وجه الدلالة: إن من أهم الحقوق للزوجة على زوجها الوطء ، وقد أشارت بعض الروايـــات أن سبب شكواها هو عدم وطء فراشها ، فقالت : ((لم يطأ لنا فراشاً ولم يفتش لنا كتفاً))(٢)

قلو كان حقها بالوطء مرة واحدة لما اقر الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم شكواها ولما أمر عبد الله بما أمره.

فهذه أدلة واضمحة تبين أن حق المرأة في الوطء لا يقضى بمرة واحدة .

وأما بالنسبة للدليل الثاني وهو القياس على العيب الحانث في المبيع ، فانه قياس مع الفسارق ؛ وذلك لاختلاف أحكام كل منهما ، وإذا قيست أحيانا بعض أحكام النكاح على المبيع ، فان هذا لا يعني التطابق في جميع الأحكام ،وذلك لعدم مساواة الضرر الذي يصيب الزوجة مسع الضرر الذي يصيب المشتري لعيب المبيع .

والذي يبدو لي رجحانه :أن حق المرأة في الاستمتاع دائم ومستمر ما دامــــت الحيـــاة الزوجية قائمة ، وما دامت بحاجة إلى ذلك .

وذلك : لأن الضرر يزال شرعاً وارغام الزوجة على البقاء في عصمة زوج عنين عــنّ عن وطئها موهي تتوق إلى ذلك من اعظم الضرر ، لأن ذلك قد يعرضها للفتتة .

<sup>(&</sup>lt;sup>\*</sup>) العيني: بدر الدين أبو محمد بن احمد ، عمدة القارئ ، شرح صحيح البخاري ، مطبعة الباب الحلبي عط ١ ١٣٩٢ هـ ١٣٩٧ م، (١٤٣/١١).

# رابعاً: الجب الحادث:

اتفق الفقهاء على التغريق بالجب القديم ، ولكنهم اختلفوا في الجب الحادث على مذهبين : المذهب الأول : إن حدوث الجب بعد الدخول ولو مرة ، لا يعد عيباً يبرر التفريق وبهذا قال فريق من الفقهاء منهم ، الحنفية والمالكية (١).

المذهب الثاني: إن الجب يعد عيباً من العيوب الذي يرد بها الرجل مطلقاً سواء قبل العقد أو بعده قبل الدخول أم بعده ، والى هذا ذهب الشافعية ، وهو قول للمالكية (٢).

## \*أدلة الفقهاء في المسألة:

استدل أصحاب المذهب الأول بالأدلمة نفسها التي سبق الاستدلال بها في العنـــة الحادثــة ،وقــد نوقشت و استدل أصحاب المذهب الثاني بما يلي :.

أ – إن الهدف من التفريق بهذه العيوب هو رفع الضرر وفوات المقصود من النكاح ،و لا فــرق في ذلك بين الحادث والقديم من حيث نزول الضرر الذي لا يرجى زوالـــه و لا يقبــل العـــلاج كالجب بخلاف العنة فهي مرجوة الزوال وقد تكون قابلة للعلاج(٢).

ب. قياس الجب الحادث على الإعسار الطارئ بعد الميسرة بجامع الضرر ،وهذا يبرر التفريق عند جمهور الفقهاء إذا طلبته الزوجة عند تضررها ،وقياس الجب أولى إذ أن حفظ كل من النفس والعرض من الضروريات التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفظها .

<sup>(</sup>١) ابن نجيم: البحر الرائق ، (٢٣/٣) ، الدردير: الشرح الصغير ، (٢١/٢) .

<sup>(</sup>٢) الرملي: نهاية المحتاج ، (٣١١/٦) ، الحطاب: مواهب الجليل ، (٥٠/٥) .

<sup>(</sup>۳) ابن نجيم :البحر الرائق ، (۲۳/۳) ، الدرددير:الشرح الصغير ، (٤٧١/٢) ، الرمليي:نهايية المحتاج (٣) ابن نجيم :البحر الرائق ، (٢٣/٣) ، الدرددير:الشرح الصغير ، الأحكام الشيرعية ، للأحوال الشخصية ، دار النهضة العربية ، القاهرة، ١٩٦٦م، ١٩٥٠م.

فبقاء المرأة في عصمة زوج مصاب بعيب لا يستطيع معه إتيان زوجته فيه ضرر (١). المناقشة والترجيح:

والذي يبدو رجحانه بعد عرض الأدلة هو جواز التفريق بالجب الحادث الذي لا يقبل العلاج ، فالضرر الذي على المرأة لا يزال واقعاً ، وإبقاء إمرأة في عصمة رجل مجبوب لا يستطيع إحصانها أكبر ضرر .

# الشرط الثاني: استحكام العيب واستمراره:

والمقصود بهذا المصطلح: ظهور العيب بصورة ثابتة ومستمرة ولا يكتفي بمجرد ظهور بوادره.

وقد عد الفقهاء هذا الشرط من الشروط التي تعتبر عيبا في النكاح، واعتبروه في معظم العيوب، ولكنهم استثنوا من ذلك الجنون وفيما يلي أقوالهم:

# أقوال الفقهاء:

القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم اشتراط الاستحكام في الجنوب وعلوا وعلوا قولهم بأن الجنون تنتفي به السكينة ، وهو محتمل السريان في النسل ، كما أنه محتمل الزيادة في المصاب نفسه (٢).

وقال المالكية: إن كان يحصل من الجنون ضرر سواء كان جنوناً متقطعاً أو مستمراً رد به ، وإن كان لا يحصل ضرر كالذي يطرح ويفيق من غير إضرار ، فإن استغرق كل

<sup>(7)</sup> الهيئمي: تحفة المحتاج : (707/7) ، المرداوي: الإنصاف (192/4).

الأوقات رد به وإن كان متقطعاً فلا يرد به (١).

الترجيح: الذي يبدو رجحانه أن الجنون المستحكم والمتقطع في التفريق سواء ، لأنه قد يأمن الإنسان من المتقطع فيأتيه بغتة فتقع منه الأذية ما لم تقع من المستحكم.

# \* الشرط الثالث : خلو الطرف الطالب للفسخ من عيب يرد به .

إن الفاية من التفريق بين الزوجين إذا كان أحدهما معيباً، هو رفع الضرر .فإذا كان العيب نفسه موجوداً في الطرف الآخر ، فلا مبرر للاعتراض على عيب غيره . وللفقهاء في هذا الشرط أقوال وفيما يلي ذكرها :

القول الأول: وهو مذهب الحنفية ،أن لا تكون المرأة معيبة بعيب يمنع من وطئها ، كالرتق والقرن ، فإن كانت معيبة بشيء من ذلك لم يكن لها خيار ، سواء أكان زوجها عنيناً أو خصياً أو محبوباً (٢).

القول الثاني : ما ذهب إليه المالكية في الأظهر من مذهبهم أنه لا يشترط لثبوت الخيار، أن يكون الطالب له سليماً ، بل للمعيب أن يطلب فسخ النكاح بعيب آخر سواءً أكان العيبان متماثلين أم مختلفين (٢).

القول الثالث: - مذهب الشافعية: فقد ذهبوا في الأصح عندهم إلى أن للمعيب أن يطلب فسخ النكاح لعيب الأخر سواء أكان العيبان متماثلين أم مختلفين في الجنس أو القدر ، كأن تكون المرأة مجنونة والزوج ابرص مثلا أو أن تكون الزوجة فيها جذام قليل والزوج فيه جذام شديد.

<sup>&#</sup>x27;') الدردير: شرح الدردير ،(٢/٩٧٢).

<sup>(&</sup>lt;sup>٢</sup>)ابن الهمام: فتح القدير ( ٤/ ٣ ١٣ – ١٣٤).

<sup>(&</sup>quot;) الدسوقي : حاشية الدسوقي (١٠٣/٣).

وقيل إن وجد به مثل عيبه من الجذام أو البرص قدرا وفحشا فلا قبالة لتساويهما (١)٠ القول الرابع: قول الحنابلة: - ذهب الحنابلة إلى أن طالب الفسخ إذا كان معيبا بعيب من غير جنس عيب الآخر ،كالأبرص يجد المرأة مجنونة أو مجنومة فلكل واحد منهما الخيار ، إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لهما الخيار ،أما إذا كان العيبان متماثلين فقد نص على ذلك ابن قدامة بقوله: ((فان كان عيب طالب الخيار مماثلا لعيب الآخر ففيه وجهان: -

والثاني:- لهما الخيار <sup>(۲) .</sup>

# أدلة الفقهاء:

ودليل الحنفية: أن الاعتراض على المنع من الوطء ليس من حقه فقط ، بل من حقها أيضا ، والامتناع قائم من حقها على فرض سلامة الزوج . فكذلك مع عيبه ، ولأنه لا حق لها في الوطء لعيبها ، بل حقها في الاستمتاع والمساس فقط ، فهو حاصل في الجب والخصاء (٢) .

واستدل المالكية: لمذهبهم بجواز طلب الفسخ اذا كان العيب متماثلاً بما يلي: أن الزوج بذل صداقاً لمرأة سليمة خالية من العيوب فوجدها ممن يكون صداقها أقل من ذلك . أما إن كان كان العيب مختلفاً ، فقد قاسوا جواز طلب الفسخ على المتبايعين إذا ظهر بالسلعتين عيباً فإنه يحق لهما فسخ البيع (1).

<sup>(&#</sup>x27;)الماوردي: أبي الحمن على بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي عنحقيق محمد معوض وعادل احمد الموجود بدار الكتب العلمية ببيروت، ط۱، ۱۹۱۶هــ-۱۹۹۶م (۳۳۹/۹).وسيشار اليه لاحقا، الماوردي: الحاوي .

<sup>(</sup>١) ابن قدامة: المغنى ،(١٠/٦).

 $<sup>(^{7})</sup>$  السمر قندي : تحفة الفقهاء ( $^{7}$ ).

<sup>(</sup>أ)النسوقي : حاشية السوقي ، (١٠٣/٣).

واستدل الشافعية: لقولهم بأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه هذا ان كان العيبان من جنسين . أما إن كان العيبان من جنس واحد ففيه وجهان :

أحدهما : لا يثبت لواحد منهما الخيار ، لأنهما متساويان في النقص فهو كما لو تزوج عبد امرأة فكانت أمة .

والثاني: يثبت لكل واحد منهما الخيار، لأن نفس الإنسان تعاف من عيب غيره وإن كان به مثله(١).

اما دليل الحنابلة: إن أصاب أحدهما بالآخر عيباً من غير جنسه فلهما الخيار ، لأن سبب الفسخ متحقق و هو وجود العيب في كليهما أما إن كان مجبوباً ووجد امرأته رتقاء فلا يثبت لهما الخيار ، لأن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من الاستمتاع وإنها امتنع لعيب نفسه أما أذا كان العيب متماثلاً ، فمبنى جواز الفسخ لتحقق سبب الفسخ و هو العيب فأشبه ما لو غر عبد بأمة . ومبنى عدم الجواز لأنهما متساويان و لا مزية لأحدهما على صاحبه فأشبها الصحيحين (٢).

<sup>(&#</sup>x27;)الشربيني :مغنى المحتاج (١/٤٤-٣٤٢).

 <sup>(</sup>¹) ابن قدامة : المغني(٦/٦٤).

# \* الشرط الرابع: الجهل بالعيب وعدم الرضا به صراحة أو دلالة:-

اشترط جمهور الفقهاء الجهل بوجود العيب ، وأن لا يصدر ما يدل على الرضا بعد العلم به ، والمراد بذلك أن من أقدم على الزواج من كلا الطرفين ، عالماً بما في صاحب من عيوب ثم طلب التفريق بسبب ذلك رفض طلبه لأن العلم بالعيب مانع من التفريق ،وخمص الحنفية الزوجة بحق طلب الفسخ دون الزوج .

وقد نقل بن قدامة الإجماع على ذلك(١).

والدايل على ذلك : هو القياس على عقد البيع ، فإذا علم المشتري عيبا في المبيع وأقدم على الشراء ،فهذا دليل الرضا ، والرضا بالعيب يمنع رده فكذا إذا علم أحد الزوجين أن بالآخر عيباً فأقدم على الزواج ، فهذا دليل الرضا (٢).

فلو علم السليم بعيب المعيب ورضي به صراحة، كأن يقول رضيت به على عيبه، أو دلالة كلن يكون العيب في الزوجة ويطأها ،أو في الزوج وتمكنه من وطئها بعد العلم بالعيب، فإن ذلك يعتبر رضا مسقطا للخيار ، لأن الخيار إنما يثبت حفاظا على حق السليم ، فإن اسقط حقه لم يكن له أن يعود إليه ثانية. وسواء في ذلك الرضا الموافق للعقد أو الطارئ عليه سواء أكان قبل الدخول أم بعده :--

وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية .

<sup>(&#</sup>x27;) المرجع السابق(١/١٦٤).

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) نظام: الفتاوى الهندية ، (١٢٢/١) ، الكاساني: بدائع الصنائع ، (٢/٥٢) ، الرملي: نهاية المحتاج (٣١١/٦) ، الدردير : شرح الدردير ، (٤٧٧/٢).

واختلف الفقهاء في مسألة العنين فذهب الحنفية الشافعية إلى أن زوجته إذا رضيت بعنسه قبل ضرب المدة وانتهائها لم يسقط الخيار (١).

وذهب المالكية والحنابلة ، إلى أن خيار الزوجة يسقط إذا رضيت بعنة زوجها قبل ضرب المسدة وانتهائها (٢).

## \* أدلة الفقهاء في المسألة:

احتج الحنفية والشافعية: - بأن الرضا بالعيب من قبلها جاء قبل ثبوت حقها في الفسخ ، فان حق الفسخ بالعنة لا يثبت للزوجة إلا بعد انتهاء المدة المضروبة من قبل القاضي ، وهي كالشفيع يسقط حقه قبل البيع ، فإن ذلك لا يسقط خياره بخلافه بعد البيع فكذلك هذا، فلو رضيت به بعد انتهاء المدة المضروبة ، سقط خيارها ، لأنها رضيت به بعد ثبوت حق الفسخ لها فسقط (٣).

واحتج المالكية والحنابئة: بان الخيار ثبت بالعنة نفسها ، كسائر العيوب الأخرى، وهي موجودة، وإنما يؤجل سنة ليتأكد من وجودها ، فقد ذكر في المغني :-قوله : (( ولنا أنها رضيت بالعيب بعد العقد فسقط خيارها كسائر العيوب ، وكما بعد انقضاء المدة ،وما ذكره الشافعية غير صحيح ، فإن العنة التي هي سبب الفسخ موجودة وإنما المدة ليعلم وجودها ويتحقق علمها فهي كالبينة في سائر العيوب ))(1) .

<sup>(&#</sup>x27;) نظام: الفتاوى الهندية ، (١٢٢/١). البجيرمي : سليمان بن محمد بن عمر، <u>حاشية البجيرمي على الخطيب</u> ، دار الكتب العلمية ، بيروت عطا ، ١٤١٧ هــ - ١٩٩٦م ، (١٨٦/٤) . وسيشار إليه لاحقــــاً البجــيرمي: حاشية البحيرمي .

<sup>(&#</sup>x27;) الدسوقي :حاشية الدسوقي ،(١٠٣/٣) . البهوتي : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع . عن متن الإقناع عالم الكتب بيروت ، د .ط(١٠٦/٥)، وسيشار إليه لاحقاً البهوتي: كشاف القناع .

<sup>(1)</sup> الجزيري: الغقه على المذاهب الأربعة ،(١٨٤/٤). ابن قدامة : المغني ، ((٢٦٢/٦).

وخالف المالكية في مسألة المعترض وهو ما يقابل العنين عند الحنابلة والشافعية والحنفية تماما: - إذا مكنته من التلذذ بها بعد علمها بذلك سواء قبل العقد أو بعده

واحتج المالكية لذلك: بأنه إذا مكنته من التلذذ بها بعد علمها بذلك سواء قبل العقد أو بعده ، فإنه لا يسقط خيارها بذلك التمكين ، لاحتمال أنها كانت ترجو برأه ولم يحصل ، بخلاف ما لورضيت به صراحة ، فإن خيارها يسقط لعدم الاحتمال.

ذكر في حاشية الدسوقي قوله: ((الخيار لأحد الزوجين بسبب وجود عيب من العيوب الآتي بيانها...إن لم يسبق العلم ...أو لم يرض بعيب المعيب صريحا أو التزاما حيث اطلع عليه بعد العقد ولم يتلذذ بالمعيب عالما به ، وأو بمعنى الواو إذ لابد من انتفاء الأمور الثلاثة ، و بعضها لانتفى الخيار ، إلا امرأة المعترض إذا علمت بكل العقد أو بعده باعتراضه ومكنته من التلذذ بها فلها الخيار حيث كانت ترجو برأه منهما ولم يحصل ))(١).

# خامساً : البلوغ :

اشترط فقهاء الحنفية البلوغ في الزوجة التي تطلب التغريق بينها وبين زوجها ، وإذا كانت صغيرة فليس لها ولا لوليها حق طلب التغريق وينتظر بلوغسها (٢) . لأن الضمرر مسالة شخصية تخضع للزوجة ، فما يعد ضرراً لزوجة ليس ضرراً لغيرها ، ولما كانت الصغيرة ذات لاراك قاصر وتقويمها للأمر قد يضر بها ولاحتمال رضاها بالعيب وجب انتظار بلوغها. كما اشترطوا ذلك في الزوج إذا كان صغيراً وظهر أنه مصاب بعيب العنة أو الخصاء فإنه يجب الانتظار ولا يضرب له أجل إلا بعد البلوغ .

<sup>(&#</sup>x27;) النسوقي الشرح الكبير وبهامشه النسوقي عليه (١٠٣/٣). الجزيري :الفقه على المذاهب الأربعة (١٨٤/٤).

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین نماشیة رد المحتار ،(۲/۲) .

والعلة في انتظار بلوغ الصغير ما يأتي:

أولاً: إذا ضرب القاضي للصغير أجلاً وانتهت المدة ولم يصل الى الزوجة خلالها فإنه يئبت لها الحق في طلب التفريق، ولأن التفريق عند الحنفية طلاق ، والصغير لا يملك الطلاق. ثانياً:إن الصغير لا يحصل منه الوطء غالباً إلا بعد البلوغ ، فوجب انتظاره (١).

وأرى أن اشتراط هذا الشرط وجيه لأن أهلية الصغير ناقصة وعلامة الرجولة لا يتكامل ظهورها قبل بلوغه ، فإذا بلغ الصبي مبلغ الرجال ولم يصل إلى زوجته فهنا يبحث عن العسلاج وضرب الأجل .

<sup>&#</sup>x27; (<sup>7</sup>) الشيباني : محمد بن الحســـن الأفغــاني، الجــامع الكبــير ، دار إحيــاء الـــتراث العربـــي ، بـــيروت ١٣٩٩هـــ ١٩٧٩م، ص٩٧٠م،

#### القصل الثاني

حكم التفريق بالأمراض الوراثية وموقف قانون الأحوال الشخصية الأردني وآثار الفرقة بسبب

العيب ، وفيه مبحثان :

المبحث الأول : حكم التفريق بالأمراض الوراثية .

## وفيه سنة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بالأمراض الوراثية .

المطلب الثاني : الأمراض الورائية المسوغة للتفريق.

المطلب الثالث : التأصيل الفقهي للموضوع .

# وفيه ثلاثة فروع :

الأول : آراء الفقهاء في المسألة .

الثاني: منشأ الخلاف في المسألة و أدلة الفقهاء .

الثالث: المناقشة والترجيح.

المطلب الرابع: نوع فرقة العيب.

المطلب الخامس: من يثبت له حق التفريق بالأمراض الوراثية -

المطلب السادس: آثار الفرقة بسبب هذا العيب .

المبحث الثاني: موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من فسخ عقد النكاح بالأمراض الوراثية.

### المبحث الأول

## حكم التفريق بالأمراض الوراثية

إن الوراثة إحدى الخصائص الكونية التي أودعها الله عز وجل في الأجناس المختلفة مسن مخلوقاته فقد ربط الله تعالى بها أسرارا وحكماً بالغة يظهر منها كل يوم الشيء الجديد والمثسير، مما يستدعى بيان الأحكام التي تتاسبه.

قال الله تعالى: (( سنريهم آيانتا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق))(١).

ومن مسلمات القول إن الشريعة الإسلامية نتاولت كل جوانب الحياة وأنها صالحة لكل المراد ومن مسلمات القول إن الشريعة الإسلامية نتاولت فما من مسألة أو شأن يحدث إلا ول في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بطريق مباشر أو غير مباشر.

ومسألة الوراثة معروفة ولها جنور في التشريع الإسلامي، وخير شاهد على ذلك ما كلن يعرف سابقاً بعلم القيافة .كما دل عليها جملة من الأحاديث النبوية الصحيحة أذكرها لاحقاً بلان الله . فكما أن الأجيال ترث الألوان والملامح عن الآباء والأجداد؛ فإنها ترث بعض الأملسراض كما ترث عوامل الصحة والكمال .

وسأتعرض في هذا المبحث لحكم التفريق بالأمراض الوراثية بعد التعريف بالأمراض الوراثية وسأتعرض في هذا المبحث لحكم التفريق بالأمراض التي يسوغ أن يفسخ بها عقد النكاح .

<sup>(</sup>۱) فصلت : آیه ۵۳ .

### المطلب الأول

## التعريف بالأمراض الوراثية

تعرفنا في الفصل التمهيدي على العلم المختص بالوراثة وبينا ماهيته، وقد تعرفنا كذلك على القواعد الواجب اتباعها للتفريق بين المرض الوراثي والتشوه الخلقي . ونظراً لان مدار بحثنا قائم على معرفة حكم الفرقة بهذه الأمراض ، فإنه لا بد من تعريف هذا المصطلح حتى تتجلى الصورة .

تعريف الأمراض الوراثية: - هي الأمراض التي ترجع إلى شذوذ وراثي ما في المدادة الوراثية المسادة الوراثية المسلم و المقصود بشذوذ وراثي ما: أي خلل في المادة الوراثية المسلم المرض مثل أن ينتج اختلال في الكروموسومات عدداً وتركيباً ، أو تكون ناتجة عن عيب في أحد الجينات سواء أدى هذا الجين إلى حدوث مسرض وراثسي متنسح أو سسائد أو مرتبط بالجنس (جسمي) منتح أو سائد .

كما أن الأمراض الوراثية كثيرة ومتنوعة يزيد عددها على بضعة ألاف مرض وراثي ،وهـي ليست على السواء من جهة أثرها في بنية الإنسان الذي انتقلت إليه ، فمنها ما يؤدي إلى وفـاة الجنين ، ومنها ما يؤدي إلى طفل معاق لا ينتفع به في شئ ، وقد يموت بعد فترة قصـــيرة من ولادته وقد تطول حياته .

<sup>(&#</sup>x27;) هيرسكويتس: أروين <u>، أسس، علم الوراثة</u> ، ترجمة عاصم محمود حسين ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، العراق ،(د.ط). ص٥٥٨.

<sup>( ً )</sup> سامية التمتامي : الوراثة البشرية الحاضر والمستقبل ص٥٥.

ولقد تم حصر الأمراض الوراثية في عام ١٩٩٤م والتي تنتقل عبر جين واحد بعدد إجمالي يصل إلى (٦٦٧٨) مرضاً وراثياً. منها (٤٤٥٨) مرضاً تنتقل بصورة مرض وراثي سائد (١) و (١٧٥٠) مرضاً وراثياً متنحياً (١) ، وقد زاد العدد بحلول عام ١٩٩٨م إلى اكثر من ثمانية آلاف.

إن ربع إلى نصف أمراض الإنسان هي وراثية الأصل والطفرات الوراثية مسئولة عن فقدان كثير من الأجنة خلال المراحل الأولى من النمو في الأرحام ويولد حوالي ٣% من الأطفال وهم يعانون من عيب وراثي معين ومن المهم التأكيد على أنه من الناحية العملية ، يكاد يكون مستحيلاً وضع خط فاصل بين الأمراض الوراثية شديدة الخطورة ، والتي يجب التخلص منها ، وتلك التي تعد أقل خطورة . فما يعتبره بعض الناس مرضاً غير مقبول بعتبره الأخرون مرضاً يمكن تحمله والتعامل معه (٦) .

### \*الصعوبات التي تواجه دراسة وراثة الإنسان:

إن من اصعب الأمور دراسة انتقال الصفات الوراثية في الإنسان (<sup>1)</sup> ، وذلك بسبب كثرة عدد الكروموسومات في الخلية البشرية (٤٦كروموسوم) ، وصعوبة تتبع سلوك هذا العدد الكبير من الكروموسومات .

<sup>(&#</sup>x27;)المرض السائد: هو المرض الذي ينتقل من أحد الوالدين فقط، إلى الذرية، بينما يكون الآخر سليماً، وبالتالي تصاب نصف الذرية حسب قانون مندل ،البار: محمد، نظرة فاحصة للفحوصات الجينية،المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، مكتبة الكويت الوطنية للنشر،الكويت،ط١٤٢٠،١٤٢هـ -

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) المرض المنتحى :أن يكون الجين المعطوب موجوداً لدى الأم والأب معاً وهما حاملان لجيسن المسرض للمرض وليسا مصابين به فينقلا ن هذا المرض إلى ربع ذريتهما تقريباً حسب قانون مندل . البسار :نظرة فاحصة للفحوصات الجينية الطبية ، المنظمة الإسلامية (٩/٢).

<sup>(&</sup>quot;) عبد الهادي: عائدة وصفي ، أساسيات في علم الوراثة ، مطبعة الألوان الحديثة ، سلطنة عمان .

١٩٨٥م. وسيشار إليه لاحقا ،عاندة عبد الهادي ، أساسيات في علم الوراثة

<sup>( \* )</sup>المرجع السابق.

وكذلك بسبب استحالة التحكم في تزاوج الإنسان وإخضاعه للدراسات التجريبية في هـــذا المجال لموانع دينية وأخلاقية واجتماعية . يضاف إلى هذا طول فترة البلوغ وطول دورة حياة الإنسان ، مما لا يسمح بإجراء النزاوج بين أفراد النوع البشري قبل سن الرابعة عشرة على الأقل . وهذا لا يتيح للباحث تتبع صفة معينة في أكثر من جيلين أو ثلاثة على اكثر تقدير لأن على الباحث أن ينتظر مدة طويلة حتى يصل النسل إلى سن البلوغ الجنسي وإنتاج النطف. أيضًا فإن طول فترة الحمل في الإنسان ، وقلة عدد الأفراد الناتجة من كل تزاوج ، لا يعطب الفرصة لتكوين أنماط جينية محتملة ، وبالتالي عدم ظهور الصفات الظاهرية المقابلـــة لـــهذه الأنماط. كما أن بعض الصفات والأمراض الورائية يتحكم بها اكثر من زوج واحد من الجينات مثل الطول ولون الجلد ولون الشعر والذكاء ومرض السكرى وأمسراض ارتفساع ضغط الدم و الشيزوفرانيا ( الانفصام العقلي ) (Split mind) والتحسس والسرطانات. فهذه الصفات والأمراض الوراثية ليس لمها أسس وراثية واضحة ءولا تنطبق عليها قوانين الوراثة المندلية ، لأن العوامل البيئية مثل الغذاء ، والتعرض لمشـــمس والرعايـــة العائليـــة والعاطفية وغيرها تتفاعل مع مجموعة غير محددة من الجينات . ومن الصعب الجزم بمقدار

وقد أسهمت الدراسات المتعلقة بالتواتم وتهجين الخلايا وسجلات النسب في تذليل بعض العقبات التي تواجه العلماء في دراسة وراثة الإنسان وتحسين النسل.

تأثير كل من البيئة والوراثة في كل منها .

#### المطلب الثاتي

# أتواع الأمراض الوراثية المسوغة لفسخ عقد النكاح - الوقاية والعلاج -

وقبل ذكر هذه الأمراض لابد أن نشير إلى أن أنواع الأمراض الوراثية وأنماط انتشارها من جيل لأخر . فقد يكون المرض الوراثي متأصلاً في نطفة الذكر أو الأنثى قبل عملية الإخصاب . وقد يؤدي الخلل الوراثي إلى موت الجنين قبل أن يرى النور ، أو موت الطفل في مرحلة مبكرة . لكن ظواهر بعض الأمراض قد لا تبدو على صاحبها إلا في سن متأخرة . ويختلط الأمر على بعض الناس حول أسباب المرض الوراثي ، وماذا يمكن عمله . وفيما يلى تعريف موجز ببعض الأمراض الوراثية الشائعة في المجتمعات البشرية :

### أولا: أتيميا البحر الأبيض المتوسط: (الثلاسيميا بيتا)

هو عبارة عن مجموعة من الاضطرابات المسؤولة عن تكوين الهيموغلوبين ، و تؤدي الى اختلال التوازن التركيبي لصبغة الدم الحمراء ، وبالتالي تناقص في ثباتها لتترسب علم حدران الخلايا فتتكسر وهي نوعان : الفا ثلاسيميا و بيتا ثلاسيميا (۱).

وهذا المرض من أمراض الدم الوراثية والخطيرة ومن اكثر الأمراض الوراثية انتشاراً في دول حوض البحر الأبيض المتوسط ،حيث نتراوح نسبة حاملي هذا المرض من الأفسراد الطبيعيين سواء كانوا ذكوراً أم إناثا بين (٤و ١٠) في المائة ، ويقسع ضمن مجموعة من الأمراض الوراثية التي تؤثر على مكونات الدم من كرات حمر أو بيض والأجسام المناعية وعوامل التجلط والنزف ، وكل مرض له صفاته السريرية والمخبرية المميزة ولسه طريقة توارثه .

<sup>( &#</sup>x27; ) موقع إنترنت ، مشروع مكافحة أمراض الدم الورائية ، <u>www.Hbdcenter.com</u>. وسيشار إليه لاحقاً بالعنوان العجمي .

### أعراض المرض:

- الشحوب وضعف الجهد .
- ضعف النمو وتغيير العظام .
- زیادة خفقان القلب و هبوطه .

زيادة في حجم أعضاء الجسم التي تقوم بتصنيع خلايا الدم مثل الطحال والكبد ، ولهذا يبدأ حجم الطحال والكبد في التضخم ، كما تبدأ عظام الجمجمة بالاتساع، مما يكسبه ملامص مميزه تشبه الجنس الأسيوي كذلك تزداد قابلية الطفل للإصابة بالأمراض المعدية (١) أما بالنسبة للعلاج فانه يتم بواسطة نقل دم مستمر مع حقن المريض بدواء يسمى (ديسفرال). ويفيد هذا الدواء في إزالة كمية الحديد الزائدة في جسم المريض، ولكن إجراءات العلاج الصحية لا تتبع غالباً في الدول الفقيرة ، وذلك نتيجة للنقص في معرفة المسرض ، وارتفاع تكاليف علاجه وما زال في دون مستواه المطلوب . ونتيجة لذلك ، فإن المرضى وعائلاتهم يغانون من مشاكل نفسية واجتماعية كثيرة (١).

فإذا ما عرفنا خطورة هذا المرض الذي عمت به البلوى في بلادنا مع فقدان العسلاج فان هذا المرض بلا شك سيكون مدعاة لعدم استقرار الحياة الزوجية، وفقدان الطمانينة والألفة بين الزوجين ، وزعزعة الحياة الاجتماعية الأسرية .وستعيش هذه الأسرة معيشة ضنكا ، إذا بيت أن كلا الزوجين حامل لهذا المرض و سيأتي أطفال مصابون بسهذا المسرض الخطير

<sup>(</sup>١) سامية التمتامي :الوراثة البشرية الحاضر والمستقبل ص ٨٨-٨٩.

<sup>(</sup>٢) الهاشمي : نعرين بنت محمد ، الإعاقات الخلقية في الأطفال ، أسبابها و رأي الإسلام في طرق الوقاية منها ، دار الحكمة ، لندن عطا ، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥م ص ٦٢ - ٦٣ .

فيؤدي ذلك إلى ما ذكرنا، لذا إذا قدمت هذه الدعوى للتغريق بحجة هذا المرض فللقاضي أن يقوم بالتفريق بينهما .

ومستند الكلام السابق قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))(۱) إذ أن الأصل دفع الإضرار ما أمكن الدفع ، لأن صيانة الإنسان غيره ، والامتناع عن إنزال الضرر به وإيلامه بأي وجه من وجوه الإيلام أصل ثابت في الإسلام. لذا لا يجوز لأي من الزوجين الإضرار بالآخر عبأي وسيلة كانت .كما يقاس هذا المرض على سابقه من الأمراض القديمة التي يجوز التفريق بها .

ثانياً: أنيميا الخلايا المنجلية (الهلالية ): ما زال هذا المرض شائعاً في مجتمعات كثيرة مما يدل على نسبة الطفرة التلقائية في الإنسان ، ويموت آلاف من الأطفال كل سنة بهذا المرض الوراثي وتصل نسبة الأفراد الهجناء الحاملين لجين المرض إلى واحد بين كل أربعة باللهين في بعض المجتمعات الإفريقية (٧).

ومن المعروف أن هيمو غلوبين الدم بعد و لادة الإنسان بستة شهور بيكون مكونا من مركسب معقد يتألف من أربع سلاسل بروتين الغلوبين ، مرتبطة بمجموعة الهيم التي تحوي الحديد. وهناك سلسلتان من نوع ألفا ، وأخريان من نوع بيتا . ويتحكم بصناعة سلسلتي ألفا جيس موجود على الكروموسوم (١٦) ، أما سلسلتا بيتا فتخضع صناعتهما للجين الموجدود على

<sup>(&#</sup>x27;) حنبل: احمد بن محمد ، مسند أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في سسنن الأفسوال والأفعسال المكتب الإسلامي . بيروت (د.ط). قال الزيلعي في نصب الراية ، قال عبد الحق في أحكامه بواير اهيسم بن إسماعيل هذا - هو ابن حبيبة وفيه مقال ، فوثقه اخمد ، وضعفه أبو حاتم ، وهو منكسر الحديث لا يحتج به (٢٨٥/٤).

<sup>(</sup>١) الربيعي: الوراثة والإنسان، ص١٠.

الكروموسوم رقم (١١). وكل من سلسلتي بيتا تتكون من (١٤٦) حمض أميني بسترتيب محدد (١٤٦). وتنتج أنيميا الخلايا الحمر الهلالية (الخلايا نصف القمرية أنيميا الخلايا الحمض الأميني فالين مكان الحمض الأميني حمض جلوت اميك عن طفرة وراثية يحل بسببها الحمض الأميني فالين مكان الحمض الأميني حمض جلوت اميك ذا الترتيب رقم (٦)في السلسلة بيتا الاعتيادية . ويترتب علسى ذلك تغيير في كيمائية الهيمو غلوبين، وبالتالي يتحول شكل الخلايا الحمر الطبيعية من قرصية مقعرة الوجهين السفلي والعلوي إلى شكل هلالي أو منجلي . وقد يصيب فقر الدم المنجلي واحداً من كل ١٠٠ تشخص أسود البشرة.

وتعزى هذه الحالة المرضية إلى وجود جين منتح يرمز له بالرمز (S) بينما يشار الى الجين في حالته الطبيعية بالرمز (A) . وتترسب جزيئات هيموجلوبيان (S)عند نزع الأوكسجين ، مكونة تجمعات بلورية ، تشوه الشكل المظهري لكريات الدم الحمر ، حيث تستطيل وتصبح منجلية (الشكل)



وتسد هذه الخلايا المتجمعة، الأوعية الدموية الصغيرة ، وتوقف الوظيفة الأساسية للهيمو غلوبين، وهي نقل الأكسجين للأنسجة المختلفة.وقد ينتج عن ذلك أيضاً ،تحطم الشعيرات

Neil Campbell and Jane Reece, Biology, 1th Ed. Benjamin and Coming, San Francisco, Y. Y. (1)

Robert Brooker, Genetics; Analysis and Principles, Addison Wesley Longman, California, 1999 (\*)

الدموية، ونزف داخلي مؤلم . وإذا لم يعالج فقر الدم الناتج ، فانه يؤدي في كثير من الحلات وليس كلها الى الموت ، في مرحلة الطفولة أو قبيل سن البلوغ ، إذا وجد الجين المسبب للمرض بصورة مزدوجة أصلية (متماثلة SS). وإن كان العمر قد يمتد ببعضهم فترة أطول ، بعض الأحيان . وتكون الخلايا الحمر هشة وسهلة التكسر في حالة نقص الأكسجين في البيئة المحيطة ، مثلما يحدث في حالات التعب أو القيام بتمرينات ،أو الصعود إلى ارتفاعات شاهقة.

أما بالنسبة للفرد الذي يحمل الجين الطافر بصورة هجينة أو مختلطة (AS) ، فانسه يبدو طبيعياً بصورة عامة . وإن كانت تظهر عليه بعض أعراض الأنيميا الطفيفة ، لأن دمسه يحوي ما نسبته ٢٠ الي٥٥ % من الهيمو غلوبين غير العادي . أما خلايا دمه الحمر ، فيظهم أقل من ٥٠ منها على شكل أهله .ولكن ذلك ، يكفي للتعرف على هؤلاء الأفراد باختبارات بسيطة باستخدام التفريد الكهربائي الهلامي . وتعد صفة الخلية المنجلية مثالاً لتعدد الصور الوراثية ، أي وجود نوعين أو اكثر من الأشكال الظاهرية المختلفة وراثيا في المجتمع نفسه، إذا كان يحدث فيه تزاوجاً داخلياً . ولهذا، من الحكمة تحاشي الزيجات بين فردين يحمل كل منهما جين المرض بصورة متتحية ، لأنه لا يوجد للمرض علاج ناجع .

## أعراض المرض(١):

- نوبات ألم في الأوعية الدموية (نوبات الألم).
  - نوبة تضخم الطحال المفاجئ .
    - نوبة انحلال الدم المفاجئ .
      - نوبة توقف العظام .

أما بالنسبة للعلاج فهو غير ممكن بالطرق الاعتبادية حالياً ويتلخص العلاج الحالي في منع النوبات من الحدوث ومعالجة الجفاف المبكر والالتهابات والحماية من البرد الشديد

<sup>·</sup> www.Hbdcenter.com ( ')

وعدم التعرض لنقص الأكسجين سواءً بالسفر بالطائرة أو التعرض للتخدير، واخذ المضادات الحيوية والتعليمات من أصحاب الاختصاص.

إذا ثبت هذا فإن هذا المرض من الخطورة بمكان ،إذ انه يؤثر على المصلب من ناحية كما أنه يؤثر على نفسية العائلة بشكل عام ،فيكون مدعاة لانعدام الطمأنينة بين الزوجين والأسرة جمعاء ،حيث إن المصاب بهذا المرض لا يعيش إلى سن البلوغ ، وهذا مناف لمقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية ، آلا وهو حفظ النسل ، لذا إذا ثبت أن كلا الزوجين أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية ، آلا وهو حفظ النسل ، لذا إذا ثبت أن كلا الزوجين حامل لهذا المرض ، فإنه سيولد له أو لاد مصابون بهذا المرض العضال مما يؤدي إلى عدم الطمأنينة بين الزوجين ،فإذا قدمت الدعوى إلى القاضي فإن للقاضي حق التغريب عبد بينهما، ودليل ما سبق قاعدة ( الضرر يزال ) فنص هذه القاعدة ينفي الضرر ، فوجب منعه مطلقساً سواء كان ذلك الضرر عاماً أو خاصاً ، ويشمل أيضاً رفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدابير ، التي تزيل آثاره وتمنع تكراره .وبناءاً على ذلك ، لكل من الزوجين طلب التغريب عبه المرض ،وفي ظل فقدان العلاج لهذا المرض ،يقاس هذا المرض على غيره من الأمراض القديمة التي لم يكتشف لها علاج والتي يفرق لأجلها . والله أعلم.

# ثالثاً: مرض نزف الدم الوراثي الهيموفيليا (Hemophilia):

عند التحدث عن الأمراض الوراثية، يجب الأخذ في الحسبان طبيعة المسرض الوراثي، ومدى النشوه أو الإعاقة التي يحدثهما. فبعض الأمراض أكثر خطورة من غيرها. ومن ذلك مثلا مرض نزف الدم (الهيموفيليا أو الناعورية). ويقع الجين المسبب لهذا المرض على الكروموسوم الجنسي (x)، وهو يورث كصفة منتحية. ولذلك فإن الرجل يعتبر نصف نقى لهذا الجين لأن خلاياه لا تحوي إلا كروموسوماً واحدا من هذا النوع. ويكفى وجود

جين واحد على كروموسوم (x) حتى يظهر المرض بصورة كاملة الأعراض . في حين تحتاج صفة المرض لدى المرأة حتى تظهر لوجود زوج من الجينات المنتحية . ولهذا السبب قلما تصاب الإناث بنزف الدم لأنه يتوجب أن ترث الأنشى كروموسوماً واحداً من كروموسومات(x) من كل من أبويها . بخلاف الذكر الذي يكفيه وراثة الجين المعتل من أمه الحاملة للمرض أو المصابة به ، ولذلك يندر انتشار الصفة المرتبطة بالجنس بين الإناث وعلى كل حال ، تم اكتشاف بعض الإناث المصابات بنزف الدم (١) ، لأن الذكور المرضي يمكن أن يعيشوا حياة طبيعية وان يتزوجوا وان يصبحوا آباءاً .

ويعاني المصابون بالمرض من نزف الدم من أي خدش أو جرح في أجسامهم ، بسبب غياب واحد أو اكثر من عوامل التجلط البروتينية الموجودة في الدم عند الأشخاص العاديين . وقد كان مرض نزف الدم في الماضي من الأمراض التي تهدد حياة المصابين وبخاصة الذكور منهم . أما اليوم، فرغم أن المرض لا يزال خطراً ، إلا انسه اصبح من الممكن التحكم به عن طريق حقن المريض بعوامل تجلط الدم المفقودة بصورة دورية . ومما سبهل هذا الأمر ، تقدم تقانات الهندسة الجينية وامكانية استخدامها في تحضير عوامل التجلط هذه.

وفي ظل المعطيات السابقة لمثل هذا المرض الخطير ، فإن هذا المرض يصيب الذكور غالباً ، والذكور هم أمل الأمة وحماة الدين والمجاهدون الذين ينتصر بهم الإسلام ، وهذا يتطلب منهم قوة وجلداً ، وسلامتهم من مثل هذه الأمراض يحقق مقصداً مهماً من مقاصد

<sup>&</sup>quot; ) . Gordon Edlin. Human Genetics . Jones and Bartlett, Boston. ١٩٩٠ ( ) . المدخل إلى الوراثة ، ص٣٢

الشريعة الإسلامية آلا وهو حفظ النسل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقـــول: ((المؤمسن القوي هير من المؤمن الضعيف وفي كل خير ))(۱).

ورغم نداعيات هذا المرض وخطره الإ أنه قد اكتشف له علاج حالياً ، وفــــي ظـــل توفر العلاج ،فإنه لا يفرق بين الزوجين لأجل هذا المرض .

# رابعاً : الفينيل كيتون يوريا (PKU):

يحدث هذا المرض نتيجة طفرة في الجين المسؤول عن تصنيع أنزيه يلعب دوراً مهماً في أيض الحمض الأميني في الانين . وينتج عن ذلك تراكم هذا الحمض الأميني في لم المريض إلى حوالي ٥٠-١٠٠٠ ضعف المعدل الطبيعي ، وهو ا-عملغم لكل ميللستر مسن الدم الدم الله ومن مضاعفات ذلك تتكون بعض المشتقات الأيضية مثل الفينيل بيروفيك ( الفينسل كيتون)، الذي يتخلص الجسم من جزء منها عن طريق الكليتين . وبعض هذه المشتقات سام للجهاز العصبي المركزي وتحدث أضرارا بالمخ غير قابلة للشفاء. ويصاحب هذا المرض شحوب لون الجلد والشعر وصغر حجم الرأس وظهور الشعر بكثافة اقل . ويظهر في هذا المرض تعدد آثار الجين والأثر المميت به ، إذ يعيش من يعاني منه عادة لفسترة قصيرة ، ونادراً ما ينجو من الموت .

وتصل نسبة المرض بشكل عام إلى واحد من بين كل ١٥, ٠٠٠ الى ٢٠،٠٠ مولـود حي ، ويمكن الآن تشخيصه قبل الولادة . وعند ولادة الأشخاص الذين يحملون جين المـوض بصورة نقية (aa) يبدون طبيعيين ، ولا يلاحظ الأهل أعراض المرض إلا بعد ستة شـهور .

<sup>(&#</sup>x27;) مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ، دار السلام ، الرياض ١٤١٩هـ-١٩٩٨م، كتأب القدر ، باب الإيمان بالقدر والاذعان له، حديث ٢٦٦٤ ص ٢٦٦١.

<sup>(</sup>١) عبد الهادي : عائده ، اساسيات في علم الوراثة ، مطبعة الالوان الحديثة ، سلطنة عمان ، ١٩٨٥ م .

Gordon Edlin • Human Genetics • Jones and Bartlett • Boston • ۱۹۹• (\*)

وفي بعض الدول يتم الكشف عن المرض بصورة روتينية بعد اللي ٤ أسابيع من الولادة بأخذ عينة من دم أو بول المولود الحديث . وهو من أكثر الأمراض الوراثية التي تخضع الكشف الطبي . وهذا الكشف سهل ومعتمد وقليل التكاليف وقابل المتطبيق على عدد كبير من المواليد . ويلاحظ أن بول المريض يتحول إلى اللون الأخضر الداكن الذي يميل إلى الزرقة عندما يضاف إليه محلول كلوريد الحديديك بتركيز ٥ أسبب تفاعله مع مادة الفينل بيروفيك ، التي لا توجد بصورة طبيعية في بول الشخص السليم لتحولها إلى مواد أخبرى غيير ضمارة . ولفحص الأشخاص الذين يحملون التركيب الوراثي الخليط (٨٥)، يستخدم الفحص المسمى (فحص القدرة على هدم الفينل الانين )(Phenylalanine Tolerance Test)

حيث يقاس المعدل الذي يختفى به الحمض الأميني من الدم بعد إعطاع الشخص جرعة كبيرة من الحمض عن طريق الفم . ومن هنا يبقى حمض الفينل الانين بتركيز أعلى ولمدة أطول من الشخص السليم (٨٨) .

وإذا تم تشخيص المرض مبكراً في مرحلة الطفولة ، فانه يمكن تجنب عواقبه عسن طريق التحكم في تغذية الطفل المصاب . فالحمض الأميني فينل الانين من الحموض الأمينية الأساسية التي لا تستطيع خلايا جسم الإنسان صناعتها ، وعلى الإنسان الحصول عليها مسن غذاء نباتي أو لحم حيوان آكل الأعشاب . لذا، لابد للمريض أن يزود بكمية كافية لصناعة بروتين الجسم من فينل الانين ، ولكنها ليست بالمستوى الذي يسمح ببناء مشنقات هذا الحمض بحيث لا تظهر أعراض المرض . وعندما تصل الأنثى التي عولجت للمرض في سن الطفولة إلى مرحلة الأمومة تعطى الحمية الغذائية المحتوية نسبة منخفضة من الفينل الانين لحماية طفلها .

و لا بد من التشديد على أن إجراءات الحمية الغذائية لا تعتبر علاجاً ، لأن الجين المسبب للمرض يبقى موجوداً في خلايا المريض وقد ينتقل الى نسله .

وفي ظل المعطيات السابقة وتداعيات هذا المرض وأعراضه، يمكن لنا القول أن هذا المرض خطير ،الإ أنه من الأمراض الوراثية التي تخضع للكشف الطبي ، وهذا الكشف سهل ومعتمد وقليل التكاليف ، وإذا تم تشخيص المرض مبكراً في مرحلة الطفولة ، فانسه يمكن تجنب عواقبه عن طريق التحكم في تغنية الطفل المصاب، فهو غير مستحكم ،و لا تنطبق عليه شروط التفريق ، لذا فإنه لا يفرق لأجله.

# خامساً: ارتفاع الدهون والكوليسترول في الدم :

وفي معرض الحديث عن الأمراض الوراثية ، ينبغي أن لا تفوتنا الإشارة إلى الأمراض التي تحمل جيناتها كروموسومات جسمية (غير جنسية )وتنتقل كصفة سائدة. ويفوق عدد الجينات السائدة التي تم التعرف عليها ، عدد تلك الجينات التي تورث كصفة متنحية وتسبب في أمراض وراثية خطيرة للإنسان ،وقد تم وصف أكثر مسن ألف مسرض وراثي يحمل الجين المسبب للمسرض على الكروموسومات غير الجنسية بصورة منتحية والجينات السائدة،وان كانت الصورة غير متجانسة (خليطه) ، تختفي بمرور الوقت ، أو على الأقل ينخفض عدها في المجتمع . ويمكن تفسير العدد الكبير من الأمراض الناتجسة عن جين سائد في المجتمعات البشرية ، بالأعراض الخفية التي تركها على المريض أو بتأخر ظهور هذه الأعراض ، أو بكلا السببين معاً. وكذلك ، فان هذه الأعراض لا تؤثر في مقدرة الشخص على التكاثر .

ومن أكثر الجينات السائدة الضارة انتشاراً ثلك التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الدهون والكوليستيرول في الدم (١). وقد يسهم هذا الارتفاع في تطور أمراض القلب والشرايين ورغم المشكلات الصحية التي تسببها هذه الأمراض ، فأن الأشخاص يكونوا قد كونوا أسرا لهم قبل ظهور هذه الأعراض الخطرة . ومثل هذه الأمراض، ظلت وتظسسل موجودة في المجتمع البشري لأنها لا تعبر عن نفسها (عن المرض) ، إلا في مرحلة متأخرة من العمر.

وبعد هذا الشرح برى الباحث أن هذا المرض لا يفرق لأجله نظــــراً لأن شــروط النفريق لا يتطبق عليه ، كما ان علة التفريق غير متحققة فيه .

## سادساً: مرض هنتنغتون:

ولعل مرض هنتنغتون ، الذي يعتبر من الحالات العصبية من أكثر الأمثلة المعروفة على الأمراض الناتجة عن جين سائد (٢) ،وهذا مرض خطير وراثي ويمكن تشخيصه حالياً في وقت مبكر.

وفي هذه الحالة قد لا يعرف الشخص انه مصاب إلا في وقت متاخر . وعندها، لا يدري ما إذا كان نقل الجين المعتل إلى ابنه أو ابنته . والحقيقة ، أن نصف الناس الذيان يعانون من هذه الأمراض، لا تظهر عليهم أعراضه إلا في الأربعين من عمرهم . وقد يموت البعض الآخر بسبب أمراض أخرى ، حتى قبل أن تظهر أعراض هنتنغتون . ويشار هنا أيضا إلى أن أعراض المرض قد تتفاوت بشكل واضح مع عمر الشخص . ويرى البلحث أن هذا المرض لا نتطبق عليه شروط التفريق ، ولا تتحقق فيه علة التغريق .

Gordon Edlin • Human Genetics • Jones and Bartlett • Boston • ۱۹۹• ( )

<sup>( )</sup> المرجع السابق.

# سابعاً: متلازمة (ظاهرة) داون :

لعل هذه المتلازمة ، أو ما كان يعرف في السابق بالبلاهة المنغولية ، من أفضسل الأمراض التي توضح علاقة الكروموسومات بالظاهرة المرضية . وقد بينت دراسة الورائـــة الخلوية<sup>(١)</sup> أن حوالي ٩٠% من المصابين بهذه المئلازمة تحمل خلاياهم (٤٧) كروموســـوماً بدلاً من العدد الطبيعي (٤٦). والسبب في ذلك ، وجود كروموسوم واحد زيادة فــــي الـــزوج الحادي والعشرين ، حيث يصبح هذا الكروموسوم ممثلاً بثلاثة كروموســــومات بـــدلاً مـــن كروموسومين . وينتج هذا عن عدم انفصال زوج الكروموسومات الجسمية رقم (٢١) انفصالاً طبيعياً في خلايا المناسل ( الخصية أو المبيض ) في أثناء الانقسام الخلوي المنصف. أي أن أحد الجاميتات بكون فيه كروموسومين من رقم (٢١) ، بينما يخلو الآخر من أي نسخة مـــن هذا الكروموسوم . وعندما يتحد هذا الجاميت (المحتوي نسختين من كروموســوم ٢١) مــع جاميت آخر طبيعي ، فيه نسخة واحدة من الكروموسوم (٢١) أثناء الإخصاب ، يتكون فــــى الزابِجوت ثلاثة كروموسومات مستقلة من الكروموسوم ﴿ (٢١) . ويكون مصدر الكروموسوم (٢١) الزائد من الأب في ٥% من الحالات ، أما في الحالات الباقية ، فيكون مصدره نطفـــة الأم . ويمكن تمييز الكروموسوم الزائد تحت المجهر باستخدام أنواع من الصبغات الخاصة.

وتظهر متلازمة داون في حوالي (١٥, ٠ %) من الولادات أي حوالي مولود واحد من بين كل ٧٠٠ مولود حي .وان كان من المعتقد ارتفاع النسبة إلى حوالي (٧و٣) في الألسف عند بداية الحمل ، ويرجع الفرق في ذلك إلى حدوث الإجهاض التلقائي ،ووجد ان هناك طفل واحد من كل ستة أطفال ممن يظهر عليهم الأعراض .

<sup>(&#</sup>x27;) جارد نر: الدون وسنستاذ بيتر ، مبادئ علم الوراثة ، ترجمة احمد شوقي وآخرون ، الطبعة الثالثة، الدار العربية للتوزيع ، القاهرة ١٩٩٣م.

ويتصف الشخص المصاب بالبلاهة والتخلف العقلي ، فدرجة نكاء شخص مصاب في سن السادسة عشر مساوية لذكاء طفل طبيعي في سن الرابعة . ويتراوح معامل ذكائه بين ٢٠ و ٦٠ درجه و هذا يعني انه من الصعب أن يعتمد على نفسه ، إلا إذا اعتنى به ، وتربسي تربية خاصة في مدارس او معاهد لتأهيله وتدريبه على بعض المهارات المكياينكية . كما أن المصاب قامته قصيرة وقدمه ويده قصيرة وسميكة ، ويكون وجهه متسعا ودائريـــــا وجبهتـــه بارزة ، وانفه مضغوطة ، وجفونه مثنية ، ورقبته تحت الذقن غزيرة الأنسجة . إضافة إلى ا هذا ، يكون الفك ناز لا و الفم مفتوحاً و اللسان كبيراً وبارزاً ومثلماً ومجعداً فيه شق واضـــح . ويلاحظ شذوذ واضح في بصمات الأصابع ، أما راحة الكف ، فيظهر فيها خسط سميميائي . ويظهر خط واحد في الإصبع الخامس بدلًا من خطين اثنين . ويكون هؤلاء عرضة للإصابــة ببعض الأمراض مثل سرطان الدم ومرض الزهايمر ، وكذلك أمراض القلب بسبب شذوذ في التركيب. وقد يموت الشخص في السنة الأولى من العمر غير أن متوسط العمر وصل إلى ا (٢, ١٦) سنة بسبب الرعاية الصحية . ويلاحظ في هذه المتلازمة ارتباط مباشر مع عمسر الأمهات ، إذ تزداد احتمالات وقوعها في الأمهات المتقدمات في السن ،أي اكبر من ٣٥٠ عاماً.

ويفسر ذلك على أسس بيولوجية تتعلق بتكوين النطف الذي يستغرق وقتاً طوياً جداً، مقارنة بتكوين النطف الذكرية . ويجب التنبيه إلى أن متلازمة داون التي يظهر فيها الكروموسوم (٢١) الزائد كاملاً وبصورة مستقلة ، لا تعد وراثية بالمعنى الدقيق ، لأنها لا تورث إلى النسل ، ولا تظهر في العائلة جيلاً بعد جيل . كما أن الأشخاص ذوي التخلف العقلي الشديد لا يتزاوجون في العائلة . إلا أن هناك حالات من الإصابة حوالي ٥٠ من العائلة عليها متلازمة داون العائلية (Familial Down Syndrome) ، يكون فيها

عدد الكروموسومات في الخلية طبيعياً (٢١) .غير أن الخلايـــا تحمــل كروموســوماً مــن الكروموسومات (٢١) ، جزئياً أو كلياً ملتحماً بكروموسوم آخر مثل الكروموسوم (١٤) فـــي الخلية ذاتها . وانتقال الكروموسوم (٢١) إلى كروموسوم آخر يكون متوارثاً ويمكن أن يظهر في النسل واحتمال ظهوره مرة ثانية في العائلة ، ومع افتراض بقاء الكروموســـوم الخليــط المكون من الكروموسومين (١٤و ٢١) كاملاً ، مع افتراض أن أحد الأبوين طبيعــي بالنســبة لكروموسوم (٢١) ، فانه يتوقع أن يكون ثلث النسل حاملاً لأعراض الإصابة . إلا أن النسـبة الفعلية حوالي (٢١) ، عندما تكون الام حاملة للانتقال ، و (٢٧) فقط عندما يكون الأب هـــو الحامل لهذا الانتقال .

وتبقى نسبة (٢١لى٥%) من حالات داون ، يكون فيها جسم الإنسان المصاب محتوياً مزيجاً من الخلايا العادية (٤٦ كروموسوماً) والخلايا الشاذة التي يوجد فيها ثلاث نسخ من الكروموسوم (٢١) . وتتفاوت شدة الإصابة بمقدار الخلايا غير الطبيعية في الجسم . وبما أن هذا المرض لا يظهر غالباً إلا في أطفال الأمهات المتقدمات في السن، أكبر من ٥٣سنة، وعلل التقريق وشروطه غير متحققة في هذا المرض عند الفقهاء ، لذا لا يفرق بين الزوجين لأجل هذا المرض .الا إذا ثبت بالفحص الطبي حمل أحد الزوجين لكروموسوم مشوه من الناحية التركيبية ، أي وجود كروموسوم بشكل زائد وملتحم بكروموسوم آخسر ، نظراً لاحتمال توريثه إلى النسل .

### \*الأمراض الوراثية : الوقاية والعلاج .

لا شك أن الأمراض المعدية والسارية قد تصيب الإنسان في أي مرحلة من مراحل حياته . وقد نجح الطب الحديث في استئصال بعض هذه الأمراض أو النقليل مسن آثارها . ولكن رغم النقدم العلمي والطبي والمعرفي ، ستبقى الأمراض الوراثية مستمرة في الظهور وإحداث الآلام والمعاناة للمجتمعات البشرية . والمعروف انه لا يوجد علاج جذري للأمراض الوراثية ولا يمكن شفاؤها تماماً ، رغم أنه يمكن علاج الأعراض أو التخفيف منها بإعطاء الدواء أو الجراحة العضوية أو الجينية . وتشكل التشوهات الخلقية ما نسبته ٥ من الأطفال الذين يولدون أحياء ، وان نصف هذه التشوهات لها أسباب وراثية . ويمكن تطبيحق قوانين الوراثة في تحسين الجنس البشري وذلك عن طريق :

## أولا: العلاج الطبي .

أمكن بفضل التقدم الكبير الذي أحرز مؤخراً ، والجراحة بصفة خاصة ، التغلب على الأثار الخطيرة للكثير من الأمراض الوراثية . فقد أمكن مثلاً جعل الأطفال الذين يعانون من حالة تهدم كريات الدم الحمر ، أن يعيشوا حياة عادية باستبدال دمهم بدم جديد . كما أمكن نقل نخاع العظم وإجراء بعض عمليات الجراحة التجميلية . وفي بعض الحالات يتسم إخضاع المريض إلى نمط معين من الغذاء والدواء .

## ثانياً : العلاج الجيني أو التدخل الوراثي .

إن العلاج الطبي للمرض الوراثي لا يعني أن جين المرض لن ينتقل اللي نسله . وللتخلص من المرض الوراثي بشكل تام ، لا بد من إزالة الجين المسبب له أو استبداله بجين سليم في جميع خلايا جسم المريض ، بما في ذلك النطف الذكرية أو الأنثوية . وهذا الإجراء الأخير غير متوافر في الوقت الحاضر لان هذا المجال ما زال في مراحله الأولى وتعتريه

مشكلات كثيرة لا بد من تخطيها لزيادة المنافع من الإجراءات المتخذة وتقليل الآثار الجانبية لها . ويستخدم في ذلك تقانات معقدة ودقيقة لتحديد الجين وفصله وإكثاره . وفي بعض الحالات أمكن صناعة بعض المواد العلاجية ومنها الإنزيمات والهرمونات وعوامل تجلط الدم وغيرها للتغلب على صعوبة الحصول عليها بصورة طبيعية .

ويواجه العاملون في هذا المجال<sup>(۱)</sup> ، وحتى بعد معرفة الخريطة الجينية للإنسان ، والتي يمكن من خلالها النتبؤ بالأمراض الوراثية التي سيتعرض لها الشخص أو خلف ، تساؤلات جمة، ومن ذلك على سبيل المثال : ما هي الأمراض التي يجب فحصها من خلل الخريطة الجينية. وكذلك حقيقة انه ليس من الضروري أن انتقال جين ما إلى شخص معين ، سيؤدي إلى ظهور أعراض المرض عليه . وهذا ما ثبت في حالة الجين المسبب لمرض التليف الحويصلي أو الكيسي (Cystic Fibrosis) ، فبعض الحاملين لجين المرض لا يعسانون الأمن أعراض خفيفة . ويشير بعض الاختصاصيين إلى أن إعلام الفرد انه ورث جين مسرض وراثي ستظهر أعراضه عليه بعد عشرين أو ثلاثين عاماً ، وانه لا شفاء منه ، عمل قاس ولا إنساني . ومن ذلك أيضا ، مدى أخلاقية وشرعية إصلاح العيب الوراثي في الأجنة وغير ذلك من الجنل والخلافات حول هذا الموضوع .

ثالثاً: التحكم بالزيجات.

ويكمن ذلك بمنع الزواج في الكثير من الحالات الكثيرة التي تتضمن توارث صفات مميتة أو أمراض عقلية أو غيرها . وإذا تعذر منع الزواج يمكن اللجوء الى منع أصحاب هذه الصفات من إنجاب الأطفال للحد من انتشار هذه الأمراض فيء الجنس البشري .

George M. Malacinsky and David Freifelder .Essentials of Molecular Biology .r<sup>rd</sup>. Jones and ( ')
Bartlet Publishers. Boston. 1944

ويمكن تعقيم الأزواج في مثل هذه الحالات بطرق مختلفة من وسائل منع الحمل لحماية الأجيال القادمة. وهذا لا يمنع ممارسة الحياة الزوجية بصورة عادية ، ولكن يبقى السؤال من الذي يمثلك حق التشريع والتطبيق ؟.

# رابعاً : زواج الأباعد ( الزواج العثمواني ).

إن الهدف من هذا الزواج هو إتاحة فرصة افضل أمام نسل سليم ، لان الكثير مسن الجيئات الضارة تكون بصورة متتحية . وقد أظهرت الدراسات على الحيوانـــات التجريبيـة وبعض المجتمعات البشرية أن التزاوج المغلق في المجتمع نفســـه ، ومنــه زواج الأقــارب وبخاصة وبثيقي القربى كأولاد الأعمام والأخوال ، يزيد من فرص الجيئات المتتحية النادرة ، بحيث تتحول إلى الحالة النقية أو الأصلية . وهذا يؤدي الى إنتاج نسل ضعيف فيه كثير مسن النقص أو العيب . وهنا تجدر الإشارة إلى أن هناك اعتقاد خاطئ (۱۱) ، مفاده أن زواج الأقارب يكون دائماً السبب في ظهور أطفال مصابين بأمراض رائية . وواقع الأمر انه إذا كان سـجل العائلة الطبي خالياً ونقياً من الأمراض الورائية ، فلا ضرر إطلاقا من زواج الأقارب . أمــا إذا كان هناك مرض وراثي أو صفة غير مرغوبة في أحد الأجيال أو حتى شكوكاً في ذلـك ،

# خامساً : الإرشاد الوراثي ( الاستشارة الوراثية ) .

انتشرت مجالس الاستشارة الوراثية أو عيادات الإرشاد الوراثي في كثير من البلدان. ويتكون هذا الفريق من مجموعة اختصاصبين في مجالات مختلفة في الطب والتمريض

<sup>(&#</sup>x27; )خليل: احمد محمد، الإعاقات الخلقية مسؤولية من ؟ الأسرة ..المجتمع ..أو القانون . مجلة الحياة . العدد الثامن . اغسطس١٩٩٦م.ص١٢٠.

والمختبرات وعلم النفس وعلم الاجتماع . ويقدم المجلس الوراثي او العيادة الوراثية مجموعة من الخدمات يمكن تلخيصها فيما يأتي (١) :

١ : تقديم النصم المقبلين على الزواج أو الذين تزوجوا أو يخشون إنجاب طفل مصاب بمرض وراثي . وربما يأتي هذا الخوف من ظهور المرض في الأجيال السابقة لهذه العائلة . وهمنا ، يقوم الباحثون بتتبع وراثة هذا المرض في أجيال هذه العائلة من خلال سجل النسب الوراثي ، ومن ثم إرشاد هذه العائلة إلى الطريق السليم .

٢ : العائلة التي يولد لها طفل مصاب بأحد الأمراض الوراثية ، يمكن لأعضاء المجلس
 الوراثي تشخيص هذا المرض ، ثم تقرير إمكانية إنجاب أطفال آخرين أصحاء .

٣: الاتصال مع أهل المريض وإسداء النصح والمشورة لهم لإفهامهم ما يلي :-

أ- ماهــية المــرض وتاريخــه ومدى احتماليه الإصابة والمخاطرة في حمل أجنة مصابة ،
 ويستخدم الحاسوب حالياً لهذا الغرض .

ب - وسائل التعامل مع المريض وكيفية تأهيله في البيت والمجتمع للقيام ببعض متطلباته .
الأساسية.

ج- طرق الوقاية بوساطة الابتعاد عن زواج الأقارب والتدخين وتعاطى بعض الأدوية
 والكحول .

د-الأثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية للمرض .

استعمال موانع الحمل والتلقيح البدائل في حالات الإمكانية العالية للإصابة بالمرض . مثل :استعمال موانع الحمل والتلقيح الصناعي والتعقيم .

•: إجراء الاختبارات التشخيص المبكر ومنها:

<sup>(`)</sup> المرجع السابق ص١٢.

- فحص السائل الامنيوسي (السلوي).
- فحص عينات من زغب الغشاء المشيمي .
- الفحص بمنظار الجنين(Fetoscopy) وجهاز موجات الصوت فوق السمعية (Ultrasound).
  - اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل .
  - الجراحة الجينية وهندسة الجينات .

وحتى تكون الاستشارة الوراثية مثمرة وناجعة ينبغي مراعاة الأمور الآتية :

- ١ التحدث بصورة مفهومة ، أي بلغة العامية بعيداً عن التعقيدات والمصلحات .
- ٧- التأكيد على أن المعلومات التي يتم الإدلاء بها أو مناقشتها سرية ولا يصل إليها أحد.
  - ٣- احترام المشاعر والعواطف والأمور الشخصية والنفسية .
- ١٤- التأني في الإبلاغ عن النتائج والمعلومات لان بعض الحالات قد تحتاج إلى عدة جلسات
   للإبلاغ عنها .

#### المطلب الثالث

### التأصيل الفقهى للموضوع

إذا تـزوج رجل بامرأة ثم اكتشف أحد الزوجين أن صاحبه مصاب بمرض وراثي ، فهل من حـق الـزوج أو الـزوجة (السليم منهما) أن يتقدم إلى القضاء مطالبا بفسخ نكاحه بسبب هذا المرض المصاب به الزوج الأخر؟

هذه هي المسالة التي سيتم دراستها ، ولذا سأتوسع قدر الإمكان وافصل القول فيها ، وذلك لما يترتب عليها من آثار شرعية وحقوقية:

أولا: جذور المسالة في مدونات الفقه •

قد يبدو للناظر غير المتخصص في هذا الموضوع أن البحث في هذه المسالة جديد على الفقهاء وأن هذه المسألة من مسائل النوازل الحديثة، لأن الأمراض الوراثية لم تكتشف إلا في القرن الحالي إلا أن جذور هذه المسألة قديمة قدم الفقه الإسلامي .دل عليها جملة من الأحاديث النبوية الشريفة منها:

1- قول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يسئل عن أمور منها ، من أي شيء يسنزع الولد إلى أبيه أو إلى أخواله فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه ، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها )(١).

وجه الدلالة: أخبر الني عليه الصلاة والسلام بأنه إذا كان غلبة حوين الرجل بصفاته القاهرة الغالبة فيأتي الولد شبه أبيه، أو غلبة بييضة المرأة فيأتي الولد شبه أمه وهذا الكلام يشير إلى فرعا كبيراً من فروع الوراثة (١).

<sup>(&</sup>quot;) البخاري: صحيح البخاري، ، كتاب أحاديث الأنباء ، حديث رقم (٣٣٢٩) (١/ ١٩٨٠) .

<sup>( )</sup> الكيلان : الحقائق الطبية في الإسلام صه٣

Y-قوله صلى الله عليه وسلم للرجل ينكر على ابنه أنه أسود بعدما سأله عن اختلاف ألوان الإبل ،وأجابه لعلها نزعة عرق ، فقال صلى الله عليه وسلم : فلعل ابنك نزعة عرق) $^{(1)}$ .

وجه الدلالة: أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن علم الوراثة قبل أربعة عشر قرنا ، فقد قصد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة النزع في الحديث الشريف ، انتقال الصفات الوراثية من الأجداد إلى الأبناء دون أن تظهر بالآباء ، وطمأن الرجل وقال لمه لعلمه نزعة عرق ،أي لعل في أصلك أو أصل زوجك سواد ،أي أن أحد أجدادك كان أسوداً، وضرب له المثل بالإبل ليقرب المسألة إلى فهمه () .

والأمراض الوراثية وان كان اكتشافها حديث النشأة الإ أن لها نظائر من الأمراض تناظرها وتماثلها مثل الجذام والجنون والبرص وغيرها .

بل إن بعض الأمراض الوراثية، يمكن أن تكون أعظم خطراً من تلك الأمراض التي قد تنتهسي بالمصداب إلى إنهاء حياته ، وأن تؤدي بالذرية إلى الموت ، ناهيك عن الآلام والأوجاع الحسية والنفسية التي تصاحب المبتلى بهذه الأمراض .

والأمراض السابقة من جنون وجذام وبرص ، كانت قديماً أمراضا مستعصية لا يعلم الطب أسبابها، ولا يعرف كذلك علاجها ، فكان البحث فيها عند الفقهاء بمثابة بحثنا اليوم في الأمراض الوراثية التي لم يكتشف لها علاج بعد وكذا الأمراض الوراثية اليوم تبدو مستعصية ويمكن الحاقها بالأمراض القديمة لاشتراكها في العلة . كمنع المعاشرة الزوجية أو إعاقتها . وقد توسع ابن القيم الجوزية من الحنابلة في هذه العيوب ، حيث ذهب إلى القول بأن المراف أن يتسع لكل عيب مستجد على مر المراف الزمان (۱).

<sup>(&#</sup>x27;) البحاري: صحيح البخاري، كتاب الطلال، باب إذا عرض بنفي الولد حديث رقم ٥٣٠٥ (١١٦٥/١).

<sup>( )</sup> الكيلاني : الحقائق الطبية في الإسلام ،ص٣٩

<sup>(&#</sup>x27;) ابن القيم نزاد المعاد (٤٢/٤).

### ثانيا: آراء الفقهاء في التفريق بالعيوب.

سبق أن ذكرنا العيوب التي يفسخ لها عقد النكاح وسنتعرض فيما يلي لأراء الفقهاء في طلب النفريق للعيوب وهي:

الرأي الأول: القائل بعدم الجواز لكلا الزوجين طلب التفريق بسبب أي مرض أو أي عيب كان وجده في صاحبه مطلقا سواء كان عيبا تناسليا أو جلديا أو عقليا أو غير ذلك قبل العقد أو بعده .والى هذا الرأي ذهب كل من الظاهرية (١) ووافقهم في ذلك عطاء (٢) والنخعي (٦) وعمر بن عبد العزيز (١) وابن أبي ليلي (٥) والاوزاعي (١) .

<sup>(</sup>¹ ) ابن حزم :المحلى : (٢٧٩/٩).

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup> )عطاء بن رباح :هو عطاء بن اسلم بن صفوان تابعي من أجلاء الفقهاء ، كان عبدا أسودا ، ولد في حند بساليمن سنة ١٤هــــ ونشأ يمكة فكان مفتي أهلها ومحدثهم وزهادها، سمع حابر بن عبد الله الأنصاري ، وعبد الله بن عباس وابن الزبير ، وروى عنسم عمرو بن دينار والزهري وقتادة وآخرون ، وتوفي بها سنة ٤٧هـــ الزركلي : خير الدين ، الأعلام دار القلم للملايين ، بيروت ، طعرو بن دينار والزهري دخلكان : شمس الدين احمد بن محمد ، وفيات الأعبان وأنباء أبناء الزمسان ، دار صادر بسيروت (د.ط)(٢٦١/٣).

<sup>(&</sup>quot;)إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن سعد بن مالك بن النجع النجعي الكوفي ، فقيه أهل الكوفية ، تسابعي حليل سمع من كبار التابعين منهم علقمة وخالاه الأسود وعبد الرحمن ابنا يزيد ، ومسروق، وأبو عبيدة وغيرهم ، وروى عنه من التابعين السبيعي وحبيب النابي ثابت ، وسماك بن حرب وآخرون ، وقد اجمعوا على توثيقه وجلالته وبراعته في الفقيسه ، قسال ابوزرعة: النجعي علم من أعلام الإسلام . النووي : عي الدين بن شرف ، قذيب الأسماء واللغات ، دار الكتسب العلميسة بيروت ، (د.ط)، (١٠٤/١).

<sup>(</sup>أ) عمر بن عبد العزيز: أبوحفص عمرو بن عبد العزيز بن مروان بن أبي الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي ،ولسد سنة ٣٦هــــ، كان حليفة عادلا وعالما حليلا قال مجاهد، أتينا تعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه ،وقال ميمون كان العلماء عنده تلامذة وقـــال عنه الضحاك: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله من هذا الغتى ــقصد عمر بن عبد العزيز توفي سنة ١٠١هـــ. الذهبي : محمد بن احمد بن قايماز، سير أعلام النبلاء ، مؤسسة الرسالة ، بيروت،ط٩، ١٤١٣هــ، (١٩٦٦/١٠).

<sup>(&</sup>quot;) ابن أبي لبلى: محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبلى ، قاضي الكوفة رضي الله عنه ولد سنة ٩٤ هنفقه بالشعبي والحكم بسن عيينسه ، وأحد عنه الفقه سفيان بن سعيد النوري والحسن بن صالح ، وقال النوري : فقهاؤنا ابن أبي ليلي وابسن شهرمة تسوفي سسنة ١٤٨هـ..الشيرازي : إبراهيم بن علي بن يوسف ، طبقات الفقهاء ، تحقيق خليسل الميسس ،دار القلم ،بسيروت ،(د.ط) (٨٥/١). وسيشار إليه لاحقا ،طبقات الفقهاء.

<sup>( )</sup> الأوزاعي : أبو عمر بن عبد الرحمان بن محمدالأوزاعي الدمشقي ولد في بغداد سنة ٨٨ه وأقام بدمشق ثم تحول الى بيروت فسكنها إلى أن توفي بها سنة ١٥ هوقد كان من فقهاء المحدثين ، ومن كتبه كتاب السنن في الفقه ، والمسائل في الفقه . ابن قاضي شهبه : أبو بكر بن عمر بن محمد، طبقات الشافعية ، تحقيق الحافظ عبد العليم عالم الكتب بيروت ، ط١ ، ١٩٧٩م (١٠٢/١)، وسيشار إليه لاحقاء طبقات الشافعية .

والثوري (۱) وغير هم ورجحه الشوكاني (۲) . يقول الظاهرية: (( لا يفسخ النكاح بعد صحت بجذام حادث ولا ببرص كذلك ، ولا بجنون كذلك، ولا بان يجد بها شئ من هذه العيوب ، ولا بان تجده كذلك ، ولا بعنانه ولا بداء فرج ولا بشيء من العيوب) (7).

ويقول الشوكاني: (( ومن أمعن النظر لم يجد بالباب ما يصلح للاستدلال بعد على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقهاء ))(1) . وبناءاً على ذلك لا يصح طلب التفريق للعيوب الوراثيسة للأسباب والأقوال الأنفة نفسها .

الرأي الثاني : جواز التفريق بين الزوجين بسبب الأمراض والعيوب .

والى هذا الرأي ذهب جمهور الفقهاء (٥) . إلا أن الحنفية فرقوا بين العيوب النتاسلية والعيوب المتاسلية والعيوب الجسمية ، فأوقعوا الفرقة للعيوب النتاسلية فقط ، أما العيوب الجسمية فلم يرها الحنفية سبباً للتفريق إلا عند محمد بن الحسن الشيباني (١) .

ورجح ابن تيمية وتلميذه ابن القيم التفريق للعيوب مطلقاً ، وبهذا يقول ابن تيميه : (( تسرد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع)) (٢) .

<sup>(&#</sup>x27;)الثوري: سفيان بن سعيد ، ولد سنة ٩٧ه روى له الشيخان ، اخذ العلم عن الصميري عن علي بن مسهر وقال انه أخذ عن ابي حنيفة ، ونسخ منه كتبه ، وكان أبو حنيفة ينهاه عن ذلك ، ولد في خلافة سليمان بن عبد الملك ، وسمع منصور والأعمش وغيرهما روى عنه شعبة وابن عيينه .أبي الوفاء : عبد القادر محمد طبقات الحنفية، مير محمد كتب خانة ، كراتشي (د.ط)(١/١٥٠).

<sup>(&#</sup>x27;)الشوكاني : محمد بن علي ، نيل الأوطار ، دار الجيل ، بيروت،(د.ط)، (١٥٧/١).

<sup>(&</sup>quot;) ابن حزم: المحلى (٢٧٩/٩).

<sup>(&</sup>lt;sup>۱</sup>)الشوكاني : محمد بن علي <u>، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار</u> مدار الكتب العلمية بيروت تحقيق: محمود إبراهيم زايد ، ط١، ٥٠٥ هـــــــــ ١٤٠٥ م، (٢٨٩/٢).

 <sup>(\*)</sup> ابن رشد:بدایة المجتهد (۳۰۳/٤). الشربیني: مغني المحتاج (٤/ ٣٤٠ ومابعدها). ابن قدامة: المغني
 (\*) (٤٦٠/٦).

<sup>(</sup>١) ابن الهمام : شرح فتح القدير (١٣٤/٤).

 <sup>(\*)</sup> البعلي : علاء الدين أبو الحسن على بن محمد ، الإختيارات العلمية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيميه
 دار الكتب العلمية، بيروت ط1 ، ١٤١٦ هـ – ١٩٩٥م ، (١٨٧/٢) .

ومثل ذلك يقول ابن القيم: (( والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه و لا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، أي يثبت به طلب التفريق للطرف المتضرر))(١).

ووافق رأي ابن تيميه من المعاصرين الصابوني والسباعي، حيث يقول الصابوني : ( انه يمكن أن نعتبر كل مرض من الأمراض السارية التي تتنقل إلى الغير بواسطة العدوى سبباً مبرراً للتفريق بين الزوجين)(٢).

ويقول الدكتور "مصطفى السباعي" : (( إن قانون الأحوال الشخصية السوري قصر في هذا الموضوع تقصيراً ضاراً بالمرأة والرجل على السواء ، ومن الواجب تعديله بما يعطي حق كل من المرأة والرجل في طلب الفسخ إذا اطلع أحدهما في الآخر على عيب منفر او معد بحيث لا يمكن المقام معه إلا بضرر))(").

 <sup>(&#</sup>x27;) ابن القيم: زاد المعاد (٢/٤).

<sup>(</sup>١) الصابوني:مدى حرية الزوجين في الطلاق ص٦٧٣-٦٤٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>)السباعي : <u>مصطفى ، المرأة بين الفقه والقانون</u> ،المكتب الإسلامي ، بيروت، ط٦ ، ص١٤٥، ويشار اليه لاحقاً ، السباعي:المرأة بين الفقه والقانون.

### \*منشأ الخلاف في المسللة:

بعد عرض آراء الفقهاء في المسألة يتضح أن منشأ الخلاف يرجع إلى أمرين :

أحدهما: قول الصاحبي حجة أم لا ؟والآخر: قياس النكاح في ذلك على البيع .

فأما قول الصاحبي الوارد في ذلك فهو ، ما ورد عن عمر بن الخطاب أنه قال : (( أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص ...وفي بعض الروايات أو قـــرن (فمسها )فلها صداقها كاملاً وذلك غرم لزوجها على وليها)) (١) .فمن لم يعتمد قول الصحابي منع التفريق بالأمراض الوراثية وهم الظاهرية .

وأما القياس على البيع: فإن القائلين بموجب الخيار \_خيار العيب \_في النكاح قالوا ان النكاح في ذلك شبيه بالبيع ، وقال المخالفون لهم: ليس شبيهاً بالبيع ، لإجماع المسلمين على أنه لا يرد النكاح بكل عيب يرد به بالبيع (٢) .ومن اعتمد القياس قال بجواز طلب التفريق للأمراض الوراثية وهم الجمهور .

<sup>(&#</sup>x27;) مالك بن أنس ،كتاب الموطأ، صححه محمد فــواد عبــد البــاقي ، المكتبــة الثقافيــة ، بــيروت ،ط٢ الع۲۱هـــ-۱۹۹۲م، (٥٢٦/١).قال في بلوغ المرام ، رجاله ثقا ت ، ابن حجر ،،:على بن محمد ، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ، دار ابن خزيمة ، الرياض ط١٤١٧هــ-١٩٩٧، (٣٨٢/٢).

 <sup>(</sup>¹) ابن رشد: بدایة المجتهد (٤/٣٠٣-٣٠٣).

### أدلة الفقهاء في المسألة :

استنل أصحاب الرأي الأول القائل بعدم جواز التفريق بين الزوجين لأي من العيوب بالسنة النبوية الصحيحة و المعقول:-

### أما السنة النبوية:

١ ما روى عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رفاعة القرظي (١) طلق امراته ، فتزوجت بعده بعبد الله بن الزبير ، فجاعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الله بن الزبير وان ما معه والله إلا مثل الثوب أخذت بهدبة من جلبابها فتبسم عليه الصلاة والسلام ضاحكاً ثم قال : (( لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (١) .

وجه الدلالة: أن طليقة رفاعة القرظي ذكرت أن عبد الله بن الزبير لم يطأها وأن إحليله كالهدبة ، وأنها تريد مفارقته ، فلم يقبل عليه الصلاة والسلام شكواها ولم يؤجل لها ولم يفوق بينهما، فدل على أن العيب الجنسي لا يعطي للمرأة حق طلب التفريق(٢) .ويقاس على هذا المرض الوراثي الذي تتحقق فيه العلة نفسها.

<sup>(&#</sup>x27;) رفاعة بن قرظة القرظي: قال أبو حاتم له رواية الباوردي والطبراني من طريق عمر بن دينار عسن يحي بن جعدة أن رفاعة بن قرظة قال: نزلت هذه الآية في عشرة انا أحدهم (ولقد فصلنا لسهم القول لعلهم يتذكرون) الحديث واخرجه البغوي لكن وقع عنده رفاعة الجهني وقال لا اعلم له غير هذا الحديث وقيل هو رفاعة بن سمؤال ولكن قال الباوردي وابن السكن انه كان من سبي قريظة وانه كان هو وعطيه صبيين وعلى هذا فهو غير ابن سمؤال وروى عنه ابنه . ابن حجر العسقلاني : شهاب الدين بن الفرض الإصابة في تميز الصحابة ، مطبعة السعادة ، مصر ، (د.ط) ، ( ١٩/١ ) ، وسيشار إليه لاحقاً ، ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة .

 <sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) مسند الإمام احمد بن حنبل ،(١٩٣/٦) ، قال الهيتمي : رواه احمد هكذا وقوله بنجوه لم يذكر قبلــــه مـــا يناسبه ولا ادري على أي شئ عطفه ورجاله رجال الصحيح ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، (٢٦٧/٢).
 (<sup>7</sup>) ابن حزم : انحلى ، (٢٨٩/٩) .

### \*أما من المعقول:

فقولهم أن الأصل بقاء النكاح فلا يزول إلا بدليل و لا دليل من قرآن و لا سنة صحيحة على فسخ نكاح من وجد بها أو بزوجها عيب بعد صحته وثبوته فمن فرق بينهما فرق بغيير قرآن و لا سنة ثابتة ودخل زمرة من ذمهم الله تعالى بقوله (( فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ))(۱).

كما أن التفريق بسبب العيب الذي لم تشترط منه السلامة عند العقد تكليف بما ليس في الوسع. لأن تكليف العاجز عند الوطء ، أو تكليف القرناء أو العفلاء أو الرثقاء بالوطء تكليف بما لا يطاق ، وهذا مناقض لصريح قوله تعالى : ((لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )(٢). فلا يجوز التفريق بسبب عيب وجد في أحدهما وإن اشترط السلامة منه (٢).

\*أدلة أصحاب الرأي الثاني : وهو الرأي القاتل بجواز التفريق بالعيوب .

استدل أصحاب هذا الرأي بالكتاب والسنة والأثر والمعقول .

\* أما الكتاب:

قوله تعالى : (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ))() .

وجه الدلالة: إن الإمساك بالمعروف مع وجود مرض وراثي غير متحقق ، لأن إمساك الزوجة على الرغم ما في الزوج من عيوب لا يستطاع عشرته معها ، فيه تفويت لمقاصد النكاح وإجحاف بحق المرأة، وضرر بها ، ومن ثم فقد وجب التسريح بإحسان ، عند

<sup>(&#</sup>x27;) البقرة أية١٠٢.

<sup>( )</sup> البقرة آية ٢٨٦.

<sup>(ً)</sup> ابن حزم : المحلى (٢٨٠/٩).

<sup>( )</sup> البقرة أيه ٢٢٩ .

وجود مثل هذه الأمراض كما امرنا الله سبحانه وتعالى(١).

### \* أما من السنة:

ا.فعن جميل بن زيد قال ((حدثتي شيخ من الأنصار، ذكر انه كانت له صحبة، يقال له زيد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها ووضع ثوبه ثم قعد على الفراش ابصر بكشحها (۱) بياضاً فانحاز عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما آناها شيئاً ))(۱) .

وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رد نكاح من وجد بها البرص فدل دلالة واضحة على جواز التفريق بالعيب<sup>(1)</sup>. ويقاس على ذلك، الأمراض الوراثية ، والحاوية نفس مقدار الضرر الواقع على أحد الزوجين أو على كليهما كعدم استقرار الحياة الزوجية وفقدان الطمأنينة والألفة بينهما، وخير مثال على هذا الكلام أمراض الدم الوراثية .

عن عمرو بن الشريد عن أبيه انه قال : ((كان في وفد ثقيف مجذوم فارسل إليه النبيي صلى الله عليه وسلم انا قد بايعناك فارجع ))<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن الهمام: شرح فتح القدير ،(١٣٣/٤) . السباعي: المرأة بين الفقه والقانون ، ص٤١٥ .

<sup>(\*)</sup> الكشح : ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي ، ابن منظور: لسان العرب (٣٤٣/٥).

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) البيهقي: أبو بكر بن الحسين بن علي ، السنن الكبرى ويليه الجوهر النقي لابن التركماني ، دار الفكر بيووت ،د. ط ،(٢١٤/٧) ، قال في سبل السلام رواه الحاتم وفي إسناده ، جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه ، الصنعاني : محمد بن إسماعيل ، سبل السلام شرح بلوغ المرام جمع أدلة الأحكام ، تحقيق خالد عبد الرحمن العكك ، دار صدادر ، بسيروت ،ط ١ ، ١٩٨٤ م ، (٣٧٩/٣) .

<sup>(</sup> أ ) الشربين: مغنى المحتاج (٣٤١/٤) .

<sup>(&</sup>quot;) مسلم بن حجاج ، صحيح مسلم ، تقليم محمد مزار تميم وهيثم نزار تميم ، دار الأرقم بن الأرقم ،بيروت ( كتاب الطب ، بساب الحتناب المحذوم ونحوه) ،(١٠٩٦/١).

إذا وجد بأحدهما جذام (١) . وهناك أمراض وراثية لم يكتشف لها علاج شبيهة في هذا الجانب بمرض الجذام سابقاً الذي لم يكن له علاج .كمرض الثلاسيميا بينا .

٣ - عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : طلق عبد يزيد أبو ركانة (١) زوجته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة ، لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فقال صلى الله عليه وسلم له (طلقها ففعل ، قال : راجع امرأتك أم ركانة فقسال إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله . قال قد علمت أرجعها وتلا : (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ))(١)).

وجه الدلالة: يدل هذا الحديث على جواز مطالبة العنين بتطليق امرأته، فقد أخذت الرسول الحمية، وقال لعبد بن يزيد طلقها وقد ادعت عليه زوجته بالعندة وقال لعبد بن يزيد طلقها وقد ادعت عليه زوجته بالعندة وقال لعبد بن يزيد طلقها الأمراض الأمراض الوراثية ما يتعدى ضرره هذا المرض مثل مرض الثلاسيميا بيتا مثلاً، فإن ضرره من الناحية الاجتماعية يتعدى ضرر هذا المرض

<sup>()</sup> الطلاق: آيه ١

<sup>(1)</sup> الألبان: محمد ناصر الدين، صحيح سنن أبي داو ود باحتصار السند، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ١ ١٤٠٩ هـ - ١٤٠٩م، قال أبو داو ود وحديث نافع عن عجر وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عـــن حــده أن ركانة طلق امراته البنة فحملها النسبي ركانة طلق امراته البنة فحملها النسبي تطلبقة واحدة وهذا الحديث حسن ، (١٤٠٢).

<sup>(\* )</sup>ابن القيم : زاد المعاد (٤٣/٤).

٤٠ عــن أبــي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 ((لا عدوى و لا طيرة و لا هامة و لا صغر و فر من المجذوم فرارك من الأسد ))(١)

وجه الدلالة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أباح للمسلم أن يبتعد بنفسه عن المجذوم اتقاء لضرره، فلأن يفر الزوج من زوجه المجذوم أولى (۱).وهذا نص يصلح للأمراض الوراثية التي يفوق ضررها هذا المرض ولم يكتشف لها علاج كمرض الثلاسيميا بيتا مثلاً.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم (( اجتنبوا في النكاح الجنون والجذام والبرص)) (-).

وجه الدلالة: حذر الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة من نكاح المصاب بالجنون والجهدام والسبرص، وههداك من الأمراض الوراثية ما يتعدى ضرره مثل هذه الأمراض كمسرض فقر الدم المنجلي، إذ أنه يؤثر على المصاب من ناحية، كما أنه يؤثر على نفسية العائلة بشكل عام، مما يدل على جواز التفريق بهذه الأمراض.

### \*أما من الآثار:

فقد وردت آئدار كثميرة عن الصحابة والتابعين، تدل على فسخ عقد النكاح بالأمراض والعميوب.وهناك آثار مروية في هذا الصدد عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم .

<sup>(1)</sup> البخاري:صحيح البخاري ۽ کتاب الطب ۽ باب ابلذام ۽ (١٢٣٩/١).

<sup>(\* )</sup> ابن حجر المسقلان: احمد بن علي ، فتع الباري بشرح صحيح البحاري ، دار الفكر بيروت ١٤١٦هـــ-١٩٩٦م (٢٠٩/١١).

<sup>(ً )</sup> الدارقطين:سنن الدار قطني ، (٣٦٦/٣).قال العظيم الآبادي: الحديث فيه الحسن بن عسارة وهو متروك الحق العظيم الآبادي : أبي الطيب محمد بن شمس ، التعليق المغني على الدار قطني بذيل سنن الدار قطني تحقيق عبد الله اليمان ،دار المحاسن ، القاهرة ٩٩٦٦ ١٩٦١).

# فمن الآثار المروية عن عمر ما يلي :

عن عمر رضى الله عنه انه قال: ((أيما رجل غرت به امرأة بها جنون أو جذام أو
 برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره)) (١).

وجه الدلالة: قضاء عمر بالتفريق بين الرجل وامرأته عند وجود العيب الذي لا علم له به وعدم مخالفة صحابة رسول الله ذلك ،وهذا دليل على مشروعيته وجسوازه (۱) فإذ الخفى أحد الزوجين ما به من مرض ، وكان هذا المرض وراثياً ،كالأمراض الوراثية التسي يمكن أن يفرق لها، وتتحقق فيها شروط التفريق جاز التفريق.

٢ • روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار إن ابن سند تزوج امرأة وهو خصى فقال له
 عمر : أأعلمتها ؟ قال : لا ، فقال له عمر : اعلمها ثم خيرها(٢).

وجه الدلالة: يدل هذا الأثر دلالة صريحة على جواز التفريق بالخصاء وذلك لان عمر بن الخطاب أمر ابن سند أن يخير زوجته بين المقام معه وعدم المقام معه ويقاس على ذلك من الأمراض الوراثية ما يفوق العلة ذاتها كانعدام الطمأنينة بين الزوجين وزعزعزة الحياة الأسرية ، وخير مثال على ذلك مرض نزف الدم الوراثي وغره من الأمراض التي تؤدي نفس الغرض .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۲۹ .

 <sup>(</sup>۲) الضويان: إبراهيم بن محمد بن سالم منار السبيل في شرح الدليل ، تحقيق يوسف الشيخ محمد ، المكتبة العصرية بيروت ، ط١ المنافق المن

٣ . أن عمر بن الخطاب اجل العنين سنة فان استطاعها وإلا فرق بينهما ولها المهر كاملا
 وعليها العدة (١) .

وجه الدلالة: يدل هذا الأثر الوارد عن عمر على جواز النفريق للعقم حيث انه أمر الرجل الذي كان عقيما بإعلام زوجته بهذه العلة .ولما كانت العلة من وراء هذا النفريق ، هو الحاق الضرر بالزوجة ، والقاعدة الشرعية تأمر بدفع الضرر في قوله صلى الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار )) (٢) فإن التفريق بين الزوجين بسبب الأمراض الوراثية إنما هو لتوفر العلة فيها.

ومن الآثار المروية عن على رضي الله عنه ما يلي :

١ • قول على رضى الله عنه ((لا تر د النساء إلا من العيوب الأربعة الجنون الجذام والبرص والداء بالفرج فإن دخل بها كان امرأته ولها المهر بما استحل من فرجها وهو أن شاء المسكها وإن شاء طلقها)) (").

وجه الدلالة: أن عليا رضى الله عنه قرر أن النساء ترد بأربعة عيوب هي الجنون الجذام والبرص وداء الفرج ، مما يدل دلالة واضحة على جواز التفريق لسهذه العيوب وإن كثيرا من الأمراض الوراثية يتعدى ضررها العيوب السابقة فأحرى أن يفرق لأجلها .

٢ • تزوج رجل بامرأة فوجئته خصيا وهي لا تعلم ففرق على رضي الله عنه بينهما .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة: مصنف بن أبي شيبة ، (٥٠٣/٣). قال في ارواء الغليل: تخصيص هذا مرسل ويوهم أن الأول متصل وليس كذلك ، ارواء الغليل (٣٢٣/٦).

<sup>(</sup>۲) مبق نخریجه ص۹۳

<sup>()</sup> البيهقي: المنن الكبرى (٢١٤/٧)، قال في سبل السلام :اسناده منقطع .سبل السلام (١٣٥/٣).

٣ • وقوله رضى الله عنه يؤجل العنين سنة فإن أصابها وإلا فهي أحق بنفسها(١) .

وجه الدلالة: في هذين الأثرين السابقين دليل واضح على جواز التفريق بين الزوجين للخصاء والعنة. وهناك من الأمراض الوراثية ما يتحقق فيها الضرر نفسه المتحقق في العنة والخصاء .بل قد يتعداه معنوياً كالمشاكل الاجتماعية وزعزعة للحياة الأسرية ،وخــير مثـال على ذلك أمراض الدم الوراثية.

### الما من المعقول:

واستدل الفريق الثاني على رأيهم من المعقول بما يلي :

أن عقد النكاح عقد معاوضة قابل للرفع ، فجاز رفعه بسبب العيوب المؤشرة في المعقود كالبيع، ولا فرق في الجنون بين المطبق والمتقطع وسواء أكان يقبل العلاج أم لا ، ولا يلحق به الإغماء الإ أنه يزول المرض ويبقى زوال العقل (٢) .

# المناقشة والترجيح:

وبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم في مسألة التفريق للعيوب فقد نوقشت الأدلة السابقة بما يلي: أما ما استدل به الظاهرية فرد عليه بها يلي:

رد الجمهور قول الظاهرية في حديث امرأة رفاعة القرظي بوجهين :

الوجه الأولى: أن هذا الحديث وارد في غير محل النزاع، لأنه ورد في شأن المطلقة ثلاثاً، و لمن بت طلاقها، ولأن تلك المقالة من المرأة كانت كناية عن معنى آخر وهو دقة

<sup>(&#</sup>x27;) عبد الرزاق: مصنف عبد الرزاق (١٥٢/٦-١٥٣)قال صاحب الدراية: أخرجه عبد الرزاق من طريق يحي الجزار عنه وأخرجه ابن ابي شيبة من طريق الضحاك والإسنادان ضعيفان ،أبن حجر: احمد بن علي، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، تحقيق هاشم اليماني ،دار المعرفة بيروت (د.ط)، (٧٧/٢).

<sup>( ﴿</sup> يَحْمَدُ أَوْنِي : مَحْمَدُ صَادَقَ الدِرِ النَّقِيةَ فَي قَقَهِ السَّادَةِ الشَّافَعِيةِ ، مَكْتَبَةُ الكَلِياتِ الأَزْهِرِيةَ ، القاهِرةَ ، طَا ، المَّاهِـ - ١٤٠١م صَادَقَ ، القاهِرة ، طَا ، المَّاهِـ - ١٩٨١م صَادَعَ المَّاهِ المَّاهِرةَ ، طَا ،

القضيب(١) لا في شأن التفريق بالعيب ، فلا دلالة فيه على جواز التفريق وعدمه .

الوجه الثاني: أنه على فرض وروده في محل النزاع ،فلا دلالة فيه على أن النفرية بسبب العيب لا يجوز ، لأن المرأة ما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ طالبة النفريق بينها وبين زوجها لعنته وعيبه ، وإنما جاءت اليه مستفسرة ومستوضحة ما يحللها لمن بت طلاقها ، فاخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شرط التحليل هو ذوق العسيلة سواء كان ذوقها من هذا الزوج أم من غيره (٢) .

وبهذا لم يبق للمانعين في استدلالهم بهذا الحديث وجه يستندوا اليه .

واما استدلالهم بالأثر فضعيف.

وأما دليلهم من المعقول :وقولهم إن الأصل بقاء النكاح فلا يزول إلا بدليل ، ولا دليل من قرآن وسنة صحيحة على فسخ نكاح من وجد بها أو بزوجها عيب بعد صحته وثبوته ، فمن فرق بينهما فرق بغير قرآن ولا سنة ثابتة ، ودخل في زمرة من ذمهم الله تعالى بقوله : (فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه ))(٢).

كما أن التفريق بسبب العيب الذي لم تشترط منه السلامة عند العقد ، تكليف بما ليس في الوسع ، لأن تكليف العاجز عن الوطء،أو تكليف القرناء أو العفلاء أو الرنقاء بالوطء تكليف بما لا يطاق،ومناقض لصريح قوله تعالى: (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ))(ع).

فيرد على ذلك من وجهين :

<sup>(&#</sup>x27;) الكاسان: بدائع الصنائع (٢/٣٢٣).

<sup>(</sup>١) الدردير: الشرح الصغير (٤٧٧/٢).

رً )البقرة أية ١٠٢ .

<sup>(&#</sup>x27;)البقرة أية ٢٨٦.

الوجه الأولى: إن القول بأن التفريق بسبب العيب الموجود في أحد الزوجين مخالف لكتاب الله ومناقض للسنة غير صحيح ، لان الله عز وجل أمسر الأزواج بقولسه تعسالى: ((فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ))(١).

والإمساك مع وجود العيب، وعدم تمكين المرأة من طلب الطلاق ، ليس إمساكا بمعروف، كما أمر القرآن ، بل فيه من المشقة والضرر الذي لا يمكن احتماله ، وقد رفع الله ذلك عن الأمة قال سبحانه : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج ))(٢) .كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: ((لا ضرر ولا ضرار))(٢) .

فثبت أن التغريق بسبب العيب موافق لكتاب الله عولما أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام، وليس مناقضاً لشرعه تعالى.

الوجه الثاني: إن الإمساك مع وجود العيب يتنافى مع مقاصد النكاح ومشروعيته ، لأن من مقاصده تحقيق الولد ، و لا يمكن أن يتأتى ذلك مع وجود العيب المانع من الجماع ، فثبت أن التفريق مشروع عند وجود العيب ،و لا يمنع ذلك مع عدم اشتراط السلامة عند العقد ، لأن الشيء عند إطلاقه ينصرف إلى كماله (۱) .

وبهذا يبطل ما استداوا به من المعقول أيضا.

هذا مناقشة ما استدل به الظاهرية ومن وافقهم في مسألة التغريق للعيوب.

واما ما استدل به الفريق الثاني وهم الجمهور :

فقد رد الماتعون استدلال الجمهور بالحديث والأثر بما يلي :

<sup>(&#</sup>x27;) البقرة آية ٢٢٩.

<sup>(` )</sup>الحج آيه٧٨.

<sup>(</sup>ڵ) سبق تخريجه ص١٢٢.

<sup>(</sup>١) السماحي: بحوث في فرق النكاح الدائرة بين الفسخ والطلاق، ١٩١-١٩١.

أما حديث (خذى عليك ثيابك ) ، فرد عليه بما يلى من وجهين :

الوجه الأول: إن الحديث في إسناده جميل بن زيد و هو مطروح متروك جملة ، بل قال عنه البخاري: لم يصح حديثه ، وقال عنه يحي بن معين ليس بثقة (١).

الوجه الثاني: إن الحديث ليس بصريح بالفسخ ، لأن قوله عليه الصلاة والسلام (خذي عليك ثيابك ) أو ( الحقي بأهلك ) يمكن أن يكون كناية في الطلاق ، وما دام كذلك فلا يكون صريحاً في محل النزاع ، بل هو محتمل لغيره ، وما دام الدليل قد تطرق إليه الاحتمال ، فإنه يسقط به الاستدلال (۲) .

ويجاب عن ذلك بما يأتي: إن الاعتراض على الحديث ، بأن فيه راويها ضعيف اعتراض وجيه الكفريق بهذا اعتراض وجيه الكن يصح الاستثناس به ما دام هناك أدلة أخرى غيره تدل على التفريق بهذا العيب ونحوه •

أما القول بأنه لا دليل في الحديث على الفسخ بالعيب صريحا لاحتمال قوله صلى الله عليه وسلم ((الحقي بأهلك)) كناية من كنايات الطلاق • فان الحديث ورد برواية أخرى تبين أن الأمر لم يتعد كونه ردا بالبرص وهو قوله: ((دلستم على دلستم على)) (٣) •

<sup>(&#</sup>x27; ) الألباني: ارواء الغليل (٣٢٢/٦).

<sup>(&</sup>lt;sup>\*</sup>)ابن حجر :احمد بن علي <u>، تلخيص الحبير</u> ، تحقيق ، هاشم عبد الله اليماني ، دون ناشر ، المدينة المنورة (د.ط) ، (١٩٤/٣)

واما الآثار المروية عن الصحابة فلا تصلح حجة في فسخ ما تقرر ثبوته ، لأنسه لا تعدو أن تكون أقوال صحابة ، وقول الصحابي ليس بحجة كما يقول الشوكاني (١) .

فقول عمر الوارد فيه تضمين للغير بلا دليل ، لأن الفسخ إن كان بعد الوطء فلا يحق للزوج بشيء من المهر ، لأنه استوفى المقابل له ، وان كان قبله كان الرجوع على المراة أولى ، لأن سبب الفسخ من قبلها ، ولم يستوف شيئاً تستحق به المهر في مقابله .واما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم ((فر من المجنوم فرارك من الأسد)) فليسس المراد بالفرار خيار الفسخ ، وانما المراد منه الطلاق ، فنحن نمكنه من الفرار بالطلاق (۱).ويرد على ذلك : بأن القول بالطلاق فيه إضرار بالزوج كما قدمنا ، والضرر لا يزال بضرر أشد منه .

<sup>(&#</sup>x27;) الشوكاني: نيل الأوطار ، (٢/٢٩٩).

ر) السرخسي: المبسوط (٩٦/٥).

### \*الترجيح:

بعد الوقوف على أدلة الفقهاء ومناقشتها والرد عليها ما أمكن في مسألة التغريب والمراض ، نستطيع ترجيح رأي الجمهور القائل بجواز التفريق ،وذلك للاعتبارات التالية:

أولاً: قوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار )(١) واجبار الزوجة على البقاء في حياة زوجية، لا يمكن المقام معها إلا بضرر ظلم فادح لها ، ولذا المقاضي إذا طلبت الزوجة ذلك أن يفرق بينها وبين زوجها دفعاً للضرر ، ورفعاً للظلم الواقع عليها .

ثاتياً: لأنه قد ثبت من الناحية العلمية والطبية أن هذه الأمراض معدية أومنفرة ، يصعب استمرار الحياة الزوجية بوجودها، لذا فإن إعطاء الزوجة الحق في طلب التغريق بسبب عيوب زوجها، يتمشى مع أصول الشريعة الإسلامية المقررة ، وهبو أصبل ((سد الذرائع)) حيث قد يؤدي إجبار الزوجة على المعيشة مع زوجها ، ومن قضاء الوطر الجنسي، إلى انخراطها في طريق بيع عرضها في سوق المهانة ، ومن ثم فإن تسريحها بإحسان يعطي لها الفرصة لتلبية رغباتها عن طريق شرعي ، وبذلك نأخذ بيدها إلى ساحة الطهر وطريق الاستقامة ، وبهذا تحفظ الأنساب وتصان الأعراض .

ثالثاً: إن القول بالتفريق بين الزوجين بسبب العيب أو المرض يتفق مع مقاصد الشـــريعة الإسلامية وقواعدها السمحة (كرفع الحرج، والدين يسر لا عسر، والضرر يزال، وغـــير ذلك مما تضمنته هذه الشريعة السمحة من مقاصد سامية (٢).

<sup>( )</sup>سبق تخریجه ص ۱۲۱ ،

<sup>(</sup>٢) محمد عبد الرحيم : الفرقة بين الزوجين بسبب الأمراض والعيوب ص٢٠٠

لذا ، فان رأي ابن حزم القائل بعدم التفريق بين الزوجين بسبب العيب أو المسرض يصطدم مع قواعد الشريعة ، تلك القواعد التي تدعو إلى اليسر ورفع الحرج وما إلى ذلك .

والذي جعل ابن حزم يقول هذا الكلام هو تمسكه بظواهر النصوص ، حيست خلا القرآن الكريم والسنة من نص صريح يدل على ذلك . و يقول الدكتور البلتاجي : ((صحيانا لا نجد نصوصاً خاصة في القرآن والسنة تنص بصورة مفصلة على أن للقاضي ان يفرق بين الزوجين للعيوب السابقة ، لكننا نرجع في ذلك إلى قوله تعالى : ((فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ))(۱) وهو مقرر إسلامي عام في الزواج تآزرت على الدلالة عليه نصوص

كثيرة ، ولا يمكن أن يكون الزواج مع الإجبار على معايشة شيء من العيوب السابقة من الإمساك بمعروف ، كيف ومقاصد النكاح تغوت ؟ وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وملم بالخلع عندما قالت المرأة للرجل: إني أكر همك وأخاف ألا أؤدي إليك حقوقك ؟ والإجبار على معايشة هذه العيوب تؤدي إلى ما هو أكثر من ذلك(٢).

رابعاً: و هذا الرأي يتفق أيضاً مع حكمة مشروعية الزواج ، إذ شرع الله سبحانه وتعالى الزواج لحكم جليلة وهذا لا يتحقق إلا في ظل حياة زوجية سعيدة خالية من الأمواض والعيوب وبهذا يقول الإمام الغزالي رحمه الله : ((فيه \_ أي في الرواج \_ راحـة للقلب وتقويته على العبادة ، فإن النفس ملول ، وهي عن الحق نفور ، لأنه على خلاف طبعها . فلو كلفت المداومة بالإكراه على ما يخالفها جمحت وثارت ، وإذا روحت بساللذات في بعسض الأوقات ، قويت ونشطت ، وفي الاستناس بالنساء من الراحة ما يزيل الكرب ويروح القلب، وينبغي أن يكون لنفوس المنقين استراحات بالمباحات ))(٢) .

<sup>( &#</sup>x27; )البقرة : آية ٢٢٩.

 <sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) البلتاجي: محمد في أحكام الأسرة دراسة مقارنة ، مكتبة الشباب القاهرة ١٩٨٧ م ص٥٤٧.

<sup>(&</sup>quot;) الغزالي: إحياء علوم الدين (٣٠/٢).

خامساً: إن الفقهاء قد أعطوا للزوجة حق طلب التغريق بسبب غيبة زوجها (١) ، مع تفاوت بينهما في تقدير تلك المدة \_دفعاً للضرر الواقع عليها فمن باب أولى إعطاؤها حق طلب التفريق في هذه الحالة ؛ لأن الضرر الواقع عليها بسبب مرض زوجها أو عيبه أشد

من الضرر الواقع عليها بسبب غيابه ؛ لأن ضرر الغياب مؤقت فهو يزول بعسودة الزوج ، أما ضرر المرض أو العيب فإنه مؤيد ، لا يزول إلا بالموت .

وبعد الترجيح السابق ، في مسألة التفريق للعيوب والأمراض القديمـــة والجديــدة ، نستطيع أن نخرج بحكم فقهي دقيق لموضوع بحثنا وهو فسخ عقد النكاح بالأمراض الورائية . فأقول وبالله التوفيق : إنه وفي ظل المعطيات السابقة يتبين لنا أن فقهاء الظاهرية لا يجيزون لأي من الزوجين المطالبة بفسخ عقد النكاح ، إذا وجد به مرض مهما كان نوعه ، ومقتضـــي هذا التوجه أنه لا يجوز فسخ عقد النكاح إذا وجد أحد الزوجين الأخر مصاباً بمرض ورائـــي سواء كان هذا المرض خطيراً أو غير ذلك .

كما يتفق الحنفية مع الظاهرية في عدم جواز فسخ عقد النكاح إذا وجد بزوجته عيباً مهما كان نوعه ، أما الزوجة فيعطونها حق الفسخ إذا كان العيب الذي وجدته بالزوج مرضاً جنسياً ، أما العيوب الضارة التي هي من جنس الأمراض الوراثية فلا يعطون للزوجة حق فسخ عقسد النكاح بها .

فكلام الحنفية يمنع إعطاء أيّاً من الزوجين الحق في فسخ عقد النكاح إذا وجد أحد الزوجين بصاحبه مرضاً وراثياً .

<sup>(</sup>١) الدردير: الشرح الصغير (٢٤٢/٢). البهوتي: كشاف القناع (٢١٤/٥).

أما ما قدمناه في العيوب التي يجوز ان يفسخ بها النكاح عند الجمهور : فـــترجح القول أن الأمراض الوراثية من الأمراض التي يجوز لكلا الزوجين ان يفسخ بها عقد النكــلح في المذاهب الثلاثة .

وقد يعترض بعض الفقهاء والباحثين ، فيزعم عدم جواز الفسخ بالأمراض الوراثية عند الجمهور مدعياً أن كل أصحاب مذهب عدوا العيوب التي يجوز الفسخ بها ، وقصروا الفسخ على العيوب التي نصوا عليها ، فلا يجوز أن نتعدى تلك العيوب إلى غيرها . وللإجابة عن هذا ، نقول : إن كثيراً من الأمراض التي أثبت الفقهاء الفسخ بها لم يأت نصص يدل على جواز الفسخ بها . وإنما حكموا بفسخ النكاح بها لمعنى من المعاني ، فإذا وجد هذا المعنى في عيب من العيوب فيجب أن يعطى حكمه .

كما أن هناك من الفقهاء أمثال شيخ الإسلام ابن تيميه وتأميذه ابن القيم ، قد أوقعـوا الفرقة بسبب العيب إذا أخل هذا العيب بمقصود النكاح ، مما يدل على عدم حصــر العيــوب والأمراض التي يفسخ بها عقد النكاح .

وبالرجوع إلى العلة السابقة التي عدها الفقهاء ، وهي الحق في استمرارية عقد النكاح واستدامته ، يمكن الحكم على أي مرض أو عيب بناءاً على العلة السابقة ، فأقول أنه إذا ظهر أن أحد الزوجين مصاب بمرض وراثي خطير يمنع من استمرار الحياة الزوجية واستمتاع أحدهما بالأخر ، فيجوز حيننذ فسخ عقد النكاح . وذلك لأن هذا الشيء يمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح . وبالتالي يمكن أن يثير نفرة في النفس تمنع من قربانه أو يخشى تعديه إلى النفس والنسل والنسل وهذا متحقق بالأمراض الوراثية .

<sup>(&#</sup>x27;) ابن قدامة : المغنى (٦/٩٥٤).

واما إذا كان هذا المرض الوراثي لا يمنع من استمرار عقد الحياة الزوجية واستمتاع أحد الزوجين بالآخر فإنه لا يجوز فسخ عقد النكاح بهذا المرض . ومبنى هذا السترجيح ما ذكره ابن القيم من الآثار الثابئة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) وقد بينه الألباني في كتابه ارواء الغليل (۲) . وأما الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة من بني غفار تزوجها (البسي ثيابك والحقي بأهلك لما رأى بكشحها بياضاً )(۲) . فانسه حجة لو كان صحيحاً ، ولكنه ضعيف . قال فيه الشيخ الألباني ، ضعيف جداً ، ونقل تضعيفه عن البغوي (۱) وغيره تضعيفهم لبعض رجال إسناده .

ويمكن الاستئناس لقول المجيزين للفسخ بالعيوب الضارة المؤذية بالحديث الذي سبق نكره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((فر من المجذوم فرارك من الأسد ))(٥).

فلا يستطيع الزوج السليم تحقيق هذا الأمر النبوي ، إذا كان مطلوباً منه أن يبقى مع زوجه الذي وجده مصاباً بمرض معد أو وراثى خطير .

ابن القيم: زاد المعاد (٤٤/٤).

<sup>( ٔ )</sup> الألباني : ارواء الغليل (٦/٣٢٢).

رًا بسبق تخریجه ص ۱۳۲ .

<sup>(\*)</sup> ابن محمد: الحدين بن مسعود البغوي ، المعروف بابن الفراء الملقب بمحي السنة ، مصنف التهذيب فسي الفقه ، تفقه على القاضي حسين ، وكان ديناً ورعاً قانعاً باليسير يأكل الخبز وحده ، لم يحسج ، توفسي سسنة ٥٦٦ه-بمرو الرود. ابراهيم يوسف: طبقات الفقهاء (٢٥٢/١). طبقات الشافعية (٢٨١/٢).

<sup>(\*)</sup> سبق تخریجه ص ۱۳۳ .

### المطلب الرابع

### نوع فرقة العيب

قبل الخوض في نوع الفرقة التي يحكمها العيب لا بد من بيان فرعية مهمـــة آلا وهي الفرق بين الطلاق والفسخ .

## \*الفرق بين الطلاق والفسخ:

إذا وجد عيب في أحد الزوجين تجوز معه الفرقة ،فانه يجوز التغريق بينهما، ولكن هذا التغريق مختلف فيه بين الفقهاء، فمنهم من عده طلاقاً ،ومنهم من عده فسخاً .وقبل التعرض للخلاف الجاري بين الفقهاء في هذه المسالة، لا بد من معرفة الفرق بين الطسلاق والفسخ .

# يستبين الفرق بين الطلاق والفسخ من خلال ما يلي :-

أولا: الفسخ يكون بسبب أمر عارض (طارئ) على العقد يمنع بقاءه واستمراره، كفسخ الزواج بسبب ردة الزوجة ، أو إيائها الإسلام بعد أن اسلم زوجها ولم تكن كتابية ، او بسبب أمر اقترن بإنشاء العقد جعله غير لازم من أول الأمر ،كفسخ الزواج بسبب خيار البلوغ أو عدم الكفاءة أو المحرمية.

أما الطلاق، فسببه الدال عليه من الزوج ،أو من يقوم مقامه من الوكيل أو القساضي أومن تكون عصمتها بيده (المفوضة) ويلحق بلفظ الطلاق الخلع والإيلاء ومسا فسى معنسى

ثاتياً: الفسخ ينتهي به الحل الذي كان ثابتاً بالزواج ، بمجرد حدوثه من غير توقف على انقضاء العدة ، كما أن الفسخ يلغي العقد من أساسه وكأنه لم يكن.

بينما الطلاق لا ينتهي في عدته ،فقد ينتهي الحل حالاً كالبينونة ،أو مآلاً كالطلاق الرجعي لان الطلاق لا ينقض اصل العقد، ولا يزيل الحل، ويوجب إنهاء عقد الزواج بالفاظ مخصوصة (۱)، والطلاق يوقفه ويقطعه من لحظة وقوعه فقط.

ثالثاً: الفسخ لا يحتسب من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته بمقتضى عقد النكاح فإذا عاد الزوج إلى زوجته ملك عليها ثلاث طلقات .

بينما الطلاق يحتسب من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته سواء كان الطلاق باننا أو رجعياً (٢).

رابعاً: فرقة الفسخ إذا كانت قبل الدخول والخلوة تسقط جميع المهر ، إلا في حالية واحدة ، يجب فيها نصف المهر المسمى في العقد أو المتعة ، إذا لم يكن المهر مسمى في العقد، وهذه الحالة هي حالة ما إذا كانت الفرقة من جهة الزوج ، بسبب أمر يعتبر معصية في الشريعة كما لو ارتد عن الإسلام مثلاً أو فعل بأصولها ما يوجب حرمة المصاهرة .

<sup>(</sup>۱) فراج حسين احمد ، أحكام الزواج والطلاق ، وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب ، الدار الجامعية الجديدة ص ١٠ ، و أبو اللعينين بدران ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة والمذهب الجعفري والقانون عدار النهضة العربية ، بيروت، (د.ط)، ص ٢٩٦-٢٩٧ .

<sup>(</sup>٢) محمد محى الدين ،الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، ص ٢٣١.

أما فرقة الطلاق قبل الدخول والخلوة ، فإنها توجب نصف المهر أو المتعة ، إذا لم يكن المهر مسمى في العقد وذلك بصفة عامة (١).

وبعد الانتهاء من بيان الفرق بين المفهومين السابقين \_ الطلاق والفسخ - ننتقل السلمي بيان الخلاف الوارد بين الفقهاء في تحديد نوع فرقة العيب .

<sup>(</sup>١) زكي الدين شعان، الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية ، ص(٣٧٣ -٣٧٤).

اختلف الفقهاء في نوع الفرقة الحادثة بسبب العيب في حال إذا طلب الطرف المتضرر التفريق ، وأجيب إلى ذلك ، فهل يعد ذلك فسخاً أو طلاقاً ؟!.

# \* أراء الفقهاء في المسألة:

اختلف القائلون بجواز التفريق بسبب العيب، في نوع فرقة العيب الواقعة به إلى رأيين:

الراي الأول: أن الفرقة الواقعة بسبب العيب فرقة فسخ لا طلاق ، والى هذا الرأي ذهب الشافعية والحنابلة ومن وافقهم (١).

الرأي الثاني: أن الفرقة الواقعة بسبب العيب ، فرقة طلاق لا فسخ ، والى هذا الرأي ذهب كل من الحنفية والمالكية ومن وافقهم (٢).

### أدنة الفقهاء في المسألة :

استدل أصحاب الرأي الأول بما يلى :

أولاً : إن هذه الفرقة طالما لم يستقل بها الزوج ، ولا تتوقف على إيقاعه أو إيقاع من ينوب عنه ، كانت فسخاً كفرقة الرضاع (٣).

<sup>(</sup>۱) الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن على ،التنبيه في فقه الإمام الشافعي ، تحقيق : على معوض ، عادل عبد الموجود ، دار الأرقم بن أبى الأرقم ، بيروت عطا ، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧م مس ٤٢٧، الفتوحيي تقي الدين محمد بن احمد ، شرح منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات ، تحقيق :عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة طا ،١٤١٩ هـ - ١٩٩٩م (١١٨/٤).

<sup>(</sup>  $^{(*)}$  ابن الهمام : شرح فتح القدير ،(18/2) ، الدردير: الشرح الصغير ،(18/2) .

 <sup>(</sup>۲) الشيرازي: المهنب (٤٩/٢).

جاء في الأم ما نصه: ((وكل ما حكم فيه بالفرقة وإن لم ينطق بها السزوج ولم يردها، وما لو أراد ألا نقع عليه الفرقة أو وقعت ، فهذه الفرقة لا تسمى طلاقاً : لأن الطلاق لم يقع من الزوج وهو لم يقله ولم يرضه بل يربد رده، وذلك مثل المرأة تكون تحت العنين فيؤجل سنة فلا يمس فتختار فراقه ، ......فهذا كله لا يعد طلاقاً ، وإنما يعد فسخاً لعقد النكاح ))(1).

ثانياً: أن مدار الفرقة للعيب هو ذات العيب، ولا يلزم ان يكون العيب في الزوجة فقط ، بل ربما يكون في الزوج ،فذات العيب كاف لأن يدور الحكم معه فتقع الفرقة فسخاً قياساً على فسخ المشتري العقد لأجل العيب(٢).

ثالثاً: أنه لو كانت طلاقاً، لتنصف بها المهر قبل الدخول ، وهي ليست كذلك فتعينت أن تكون فسخاً (٢).

رابعاً: أن الفرقة إذا كانت من جهة الزوجة تكون فسخاً لا طلاقاً(١).

أدلة أصحاب المذهب الثاني:

واستدل أصحاب المذهب الثاني بآثار الصحابة والمعقول.

<sup>. (</sup>١) الشافعي: الأم ، (٥/١٠٦-١٠٧).

<sup>(</sup>۲) الشيرازي: المهنب، (٤٩/٢).

<sup>(</sup>٣) السماحي : المرسى عبد العزيز ، بحوث في فرق النكاح الدائرة بين الفسخ واسبابها عطا ١٤٠٦٠هـ - ١٩٨٦ مس١٩٨٦ .

<sup>(</sup>١) السريتي : عبد الودود ، أحكام الزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية ص٢٣٢.

# أولاً: من آثار الصحابة :

ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أتته امرأة فأخبرته أن زوجها لا يصل إليها، فأجله حولاً ، فلما انقضى الحول ولم يصل إليها ،خيرها فاختارت نفسها ، ففرق بينهما ، وجعلها تطليقه (۱) .

وجه الدلالة: - أن عمر رضى الله عنه، خير امرأة العنين بعد تأجيله سنة، شم فرق بينهما وجعلها تطيلقه ، وكان ذلك بمحضر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكروا عليه ذلك ، فكان إجماعا منهم على هذا الأمر .

ثاتياً: إن الله تعالى كلف الزوجين بالانسجام والمعاشرة بالمعروف . فإن لم يكن الإمساك بالمعروف ، فإن لم يسرحوا الإمساك بالمعروف ، فإن لم يسرحوا بإحسان وامتنعوا ، طلق القاضى على الممتنع كما هو الإيلاء (٢).

ثلثاً: إن الزواج إذا انعقد صحيحاً ناماً نافذاً لزم ، ولا يقبل الفسخ بخلاف الفاسد والموقوف ، فيجوز أن يفسخ . لأنه لم يتم كالفسخ لعدم الكفاءة (٢)

رابعاً: أن فعل القاضي أضيف إلى الزوج ، فكأنه طلقها بنفسه بائنة . لأن المقصود هو رفع الظلم عنها(1).

<sup>(</sup>۱) الدار قطني : على بن عمر ، سنن الدار قطني ، تحقيق عبد الله هاشم بدار المحاسن ، القاهرة ، (د.ط) (٢٦٧/٣) و اه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر مرسلاً وتعقبه ابن التركماني بقوله : هذا مرسل يوهم أن الأول متصل وغير متصل لأنها روايات كلها منقطعة ،الألباني : محمد ناصر الدين ، ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط ١ ، ١٣٩٩ هـــ-١٩٧٩م، (٣٢٣٦).

<sup>(, )</sup> ابن الهمام : فتح القدير ، (174/2) .

<sup>(+)</sup> المرجع السابق ، (٤/١٢٨) .

<sup>(</sup>ع) البرديسي : محمد زكريا ، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، معسهد الدارسات الإسلامية البرديسي : محمد زكريا ، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، معسهد الدارسات الإسلامية البرديسي : محمد زكريا ، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، معسهد الدارسات الإسلامية البرديسي : محمد زكريا ، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، معسهد الدارسات الإسلامية المعالمية المعالمية

خامساً: إنما جعل الطلاق بائناً لرفع الضرر عن المرأة ، إذ لـــو جــاز للــزوج مراجعتها قبل انقضاء العدة لعاد الضرر ثانيا(۱).

## \* المناقشة والترجيح:

أما ما استدل به أصحاب الرأي الأول ،وهو القياس على فرقة الرضاع بجامع أن كليهما لا تتوقف الفرقة على إيقاعه من الزوج أو إيقاع من ينوب عنه .

فقد اعترض عليه، بأن هذا القول غير مسلم ، لأن الأصل أن الزوج هو المخطب بإيقاع الفرقة اي الطلاق - رفعاً للضرر ، فلما امتنع ناب القاضي عنه ،أو اختارته الزوجة بعد ثبوت الحق قضاءً.أرأيت لو استفتي الزوج وكان وقافاً عند حدود الله ، فثبت له في قرارة نفسه أنه معيب ، بما ينفي سعادة الزوجة لو عاشرته ،أيتردد في فراقها(٢).

واما ما استدل به أصحاب الرأي الثاني ، فيرد عليه بما يلي :

أما الأثر الوارد عن عمر بن الخطاب فهو ضعيف (٢). لا يصلح الاحتجاج به . واما الدليل الثاني، الذي استدلوا به فيمكن أن يعترض عليه بما يلي : أن الأزواج مخاطبون بما يقولون ولكن ما هو الدليل على حمل الخطاب على الطلاق بعينه .

والذي يبدو لي: أن قياس الزواج على البيع بجامع العيب، قياس قوي ، لأن الإجماع قائم على أن عيب المبيع يثبت حق الخيار للمشتري ، كما أن العقلاء مجمعون على أن فوات الزواج بعيب أحد الزوجين، أولى من فوات المال والمادة بالنسبة لسعادة الإنسان في زوجه ، ولذا فإن اعتبار فرقته فسخاً هو المتجه لما تقدم من الأدلة .

<sup>(</sup>۱) الشرباصي : رمضان على السيد ، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية ، منشورات الحلبي ، بيروت (د.ط)، ص٣٤٥.

<sup>( · )</sup> الصابوني: مدى حرية التفريق بين الزوجين ، قضاءاً ص٣٧٥ .

<sup>(٫)</sup> الألباني: إرواء الغليل ،(٦/٣٢٣) .

جاء في الحاشية : ((قد اجمعوا على ثبوت الخيار في البيع لفوات ماليسة يسميرة ، ففوات مقصود النكاح أولى)) (١).

ثم أن مدار الشريعة قائم على رفع الضرر ، والقول بالفسخ أقل ضرراً على الزوج، لأن العيب إذا كان بالزوجة ، فتم الفسخ قبل الدخول ، فلا شيء لها ، لأنها رجعت كما جاءت وإن تم بعد الدخول ، لها أقل المهرين المسمى ومهر المثل.

وإن كان العبِب بالزوج ، فكذلك قبل الدخول ، عادت كما جاءت بكراً ،كمــــا لـــم يسقط الزوج شيئاً.

أما لو كانت الفرقة طلاقاً ، فقبل الدخول نصف المسمّى على كل حال ، وبعده كــل المسمّى ، فالأخذ بجانب المتضرر أولى (٢) .

وأثر هذا الخلاف بين الفسخ والطلاق يظهر فيما يأتي :

١-قلة الكلفة في المهر على الزوج في حالة الفسخ ، حيث يعفى من جميع المهر .

٢-إن الفرقة لو اعتبرت فسخا شم عاد الزوجان إلى الحياة الزوجية بعقد جديد ، عادا إلى حياة زوجية جديدة ، ويملك الزوج فيها ثلاث طلقات ، بخلاف ما لـــو اعتــبرت الفرقة طلاقاً ؛ إذ ينقص من الثلاث واحدة ، فيعود إلى زواجها و هو يملك طلقتين.

وقد عدّ قانون الأحوال الشخصية الأردني تفريق القاضي بسبب العيوب التي تكون في أحد الزوجين فسخاً في المادة (١١٧) منه (٣).

 <sup>(</sup>١) القليوبي : حاشية قليوبي ، (٢٦١/٢) .

<sup>(</sup>۲) الدردير: الشرح الصنغير ، (٤٧٧/٢) .

<sup>(</sup>r) الأشقر: عمر سليمان ، الواضع في شرح الأحوال الشخصية الأردني ، دار النفائس ، عمان ، ط١ ١ ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م ص ٢٣٤٠٠ .

#### المطلب الخامس

# من يثبت له حق طلب التقريق بالأمراض الوراثية

بعد الترجيح السابق في مسألة فسخ عقد النكاح بالأمراض الوراثية تبين لنا انه إذا كان هناك مرض وراثي بأحد الزوجين ، لا يمكن استدامة عقد النكاح معه إلا بضرر، فإن عقد النكاح يفسخ لذلك ، ولكن لمن يثبت حق طلب هذا الفسخ هذا ما سنبينه في هذا المطلب .

# \* تحرير محل النزاع:

اتفق جمهور الفقهاء على ثبوت الخيار بسبب العيوب إذا وجد في أحد الزوجين عيب وراثي يمنع من استيفاء مقصود عقد النكاح ، واختلف الفقهاء رحمهم الله في من يثبت له حق التفريق بسبب هذه العيوب .

# \*آراء الفقهاء في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة تبعاً الختالفهم في العيوب المجوزة للتفريق على ثالثة مذاهب .

المذهب الأولى: للزوجة طلب التفريق إذا وجدت في الزوج عيباً - من العيوب التسمي تسقدم ذكرها - وهي عيوب محصورة ، وليس ذلك للزوج فقط اكتفاء بما له من حق الطلاق وستراً للمراة ، وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه(١) .

<sup>(&#</sup>x27;) المرغيناني: الهداية ، (٢٧٣/٢) ، الكاساني :بدائع الصنائع ، (٣٢٥/٢) .

المذهب الثاني: يجوز للمتضرر من الزوجين طلب التفريق وهذا مذهب جمهور الفقهاء الا أن الجمهور اختلفوا، فان منهم من قصر ذلك على عيوب معينة نقل ذلك المالكية والمنابلة ومنهم من جعل ذلك عاماً في كل عيب يتعدى ضرره لما تقدم ذكره (١).

- أدلة الفقهاء في المسألة:
- \*أدلة المذهب الأول القاتل: بأن طلب التفريق حق للزوجة فقط.

استدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب والأثر والمعقول.

\* أما الكتاب

فقوله تعالى : (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) $^{(1)}$ .

وجه الدلالة: يقول "الكاساني": (( لان الوطء مرة واحدة مستحق على الزوج والمررة بالعقد وفي الزام العقد وفي تقرر العجز عن الوصول تفويت المستحق بالعقد عليها وهذا ضرر بها وظلم في حقها ، وقد قال الله تعالى : (( ولا يظلم ربك أحدا )()) ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا ضرر ولا ضرار ))) (،).

<sup>(&#</sup>x27;) الدسوقي: حاشية الدسوقي، (١٠٣/٣) . الشربيني: مغني المحتاج (٤/٤٠) ، ابن قدامة : المغنى (٢٤٠/٦) .

<sup>( )</sup> البقرة أية ٢٢٩.

<sup>( )</sup> الكهف اية ٤٩.

را )سبق تخریجه ص۱۲۱.

<sup>(\*)</sup>الكاماني ، بدائع الصنائع (٢/٣٣٠).

ومعلوم أن استيفاء النكاح عليها ، مع كونها محرومة الحظ من السزوج ، ليس من الإمساك بالمعروف في شئ ، فبقى عليه التسريح فإن سرح بنفسه ،و إلا ناب القاضي منابة في التسريح التسريح المعروف من الزوجة .

#### أما الأثر :

فما ورد عن على رضى الله عنه قال: ((يؤجل العنين سنة فإن أصابـــها ،وإلا فــهي أحــق بنفسها))(٢) .

وجه الدلالة: إن الآثار المنقولة عن الصحابة رضوان الله عليهم ، دلت على أن للمراة الحق في طلب التفريق لعيب العنة في الرجل ، إذا لم يصل إليها بعد أن يؤجل سنة (٣).

#### \* أما المعقول:

إن الزوج يملك الطلاق ، فيستطيع التخلص من ضرر العيوب بالطلاق ، أما الزوجة فلا تملك الطلاق ، وليست العصمة بيدها و لا خلاص لها إلا بطلب الفسخ (؛) .

### • أدلة المذهب الثاني :

استدل أصحاب الفريق الثاني بالكتاب والسنة وأقضية الصحابة والقياس والمعقول.

# \* أما الكتاب:

فقوله تعالى : ((فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ))(٥)

<sup>(&#</sup>x27;) الكاساني : بدائع الصنائع ((') ۲۳۰) .

<sup>( ٔ )</sup> سبق تخریجه ص ۱۲۶.

<sup>(&</sup>quot;)الكاساني: بدائع الصنائع (٣٢٢/٢)

<sup>(&#</sup>x27;) المرخسى: المبسوط (١٩٧/٥)

<sup>(\* )</sup> البقرة آيه ٢٢٩ .

وجه الدلالة : إن الآية خيرت الزوج بين أمرين ، فإن عجز عن أحدهما ، وجب الثاني كما تتص الآية ببأنه ليس من الإمساك بالمعروف بقاء العصمة الزوجية مع وجود عيب لا تستقيم معه الحياة الزوجية فتعين التسريح بإحسان . فيكون الخطاب موجهاً للزوج .

### \*أما السنة وأقضية الصحابة:

فإن الأملة المتقدمة من السنة وأقضية الصحابة ، لا تفرق بين حق الزوج والزوجة فــــــي طلب النفريق بسب بالعيوب .

### \*أما من القياس:

فإن الزوج شأنه شأن الزوجة يلحقه الضرر من العيب الذي بالزوجة ، فإن العيب الذي فــــــى الزوجة يمنع الوطء ، فيثبت الخيار له ، قياساً على ثبوت الخيار لها بالجب والعنة (١) .

### \* وأما من المعقول :

هناك فرق بين الطلاق والفسخ من حيث آثار هما بالنسبة للرجل ، فهو وإن كان يملك حمق الطلاق ، فان فيه تكلفة مالية عليه، يمكن تخفيفها بالفسخ ، إذ لو طلقها قبل الدخول يجب عليه نصف المهر . ولو طلقها بعده كان عليه للزوجة المهر كاملاً ، وعليه النفقة في العدة والسكنى . في حين لو تم فسخ العقد بعد الدخول يجب عليه مهر المثل ، ولا نفقة السها ولا سكنى ، وكان له أن يثبت التغرير، ويرجع بالمهر على الولي مما يقلل من اثر الأعباء المالية عليه ().

<sup>(&#</sup>x27;) ابن قدامة :المغني (٦/٦٦) .

<sup>(</sup>٢) الدسوقي: الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (١٥٤/٣) ، الشيرازي : أبو إسحاق إبراهيم بـــن علــي المهذب في فقه الإمام الشافعي ، تصحيح زكريــا عمــيرات ، دار الكتـب العلميــة ، بــيروت ، ط١ ١٨١هذب .

\* المناقشة والترجيح:

أولاً: مناقشة أدلة الحنفية

ناقش الجمهور أدلة الحنفية على الوجه الآتى:

أ ـ أما استدلالهم بالكتاب في قوله تعالى : (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) $^{(1)}$  .

فيرد عليهم بان اعتبارهم فوات حقها المستحق بالعقد وهو قربانها ضرر بها وإمساك بغير إحسان أمر وجيه ، ولكن نقول : أليس في الرتق والقرن تفويت للمستحق بالعقد ؟ بل إن فوات المستحق بالعقد مع الرتق والقرن يكاد يكون مقطوعاً به(٢) ،فدليلكم دليل لنا .

ب - واما استدلالهم بالأثر الوارد عن علي رضي الله عنه في العنين ، فيرد عليه : أن التأجيل للعنة ، أمر ادعى عليه الإجماع بين الصحابة ، ولكن هذا لا يعني قصر حق التقريق للزوجة فقط، بدليل ما روي عن علي رضي الله عنه انه قال : ((لا تسرد النساء إلا مسن العيسوب الأربعة، الجنون ، والجذام ، والبرص ، والداء بالفرج ))(٢) .

## مناقشة أدلة الجمهور:

<sup>(&#</sup>x27;) البقرة أية ٢٢٩.

 <sup>(</sup>۲) الصابوني: مدى حرية التغريق بين الزوجين قضاءًا ٢٥٦.

<sup>(</sup>٦) البيهقي: السنن الكبرى (٢١٥/٧). قال في سبل السلام: اسناده منقطع ، سبل السلام (٢٨٠/٣).

السرخسي: المبسوط (٩٦/٥).

ويرد على هذا : بأنه على الرغم من ضعف هذه الروايات ، إلا انه يصح الاستئناس بها، ملل دام هناك أدلة أخرى غيرها ، تدل على التفريق بهذه العيوب ونحوها ، مثل القياس بأن الزوج يتأثر بالضرر كما تتأثر الزوجة .

واما القول إنها من كنايات الطلاق، فإنه غير مسلم. إذ أن هذه الأحساديث السواردة وردت بروايات أخرى ، كما أن إيقاع الطلاق فيه إضرار بالزوج والضرر لا يزال بضرر اشد منه ، ب واما استدلالهم بأقضية الصحابة كقضاء عمر بن الخطاب وعلى في العنين تأجيله سينة وتجويز الشعبي التفريق بالجنون والجذام والبرص ، فاعترض عليها بأنها أقوال صحابة ، وقول الصحابي ليس بحجة (١) .

ويرد على ذلك : بأن عدم الاحتجاج بقول الصحابة ليس بمنفق عليه ، فقد احتج بقول الصحابي كثير من الفقهاء وقدموه على القياس ، ويخصص به العموم (٢) .

### الترجيح:

بعد استعراض أدلة الفقهاء ومناقشتها والردود عليها، يظهر لنا جلياً سلامة أدلة الجمهور ووجاهتها، في كون حق طلب التفريق حقاً لكلا الزوجين في كل عيب مستحكم لا دواء له ولا برء منه، ولا تطاق معه العشرة الزوجية إلا بضرر كبير ، ولا سيما أن الضرر يستتبع العيب والعيب يستوي به الزوجان . فلا وجه لتمييز الزوجين ، أحدهما عن الأخر، كما أن هذا العيب، قد يؤدي إلى النفرة بين الزوجين ، أو يلحق بهما أو بنسلهما ضرراً ، لأن الضرر مرفوع بنص الشريعة الإسلامية السمحة .

<sup>(&#</sup>x27; ) الشوكاني : نيل الاوطار (١٥٧/٦) .

<sup>(&</sup>lt;sup>\*</sup> ) ابن قدامه : موفق الدين أبو محمد عبد الله ، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام الحمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،(د.ط )، ص٨٤.

وتأكيداً لهذا الكلام أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بالترجيح السابق، فقد جاء في المادتين (١١٣ و ١١٧) ما يؤيد ذلك . جاء في المادة ( ١١٣) ما نصبه: ((المرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن ترجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون دخوله بها ، كالجب والعنة والخصاء ، ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب كالرتق والقرن )).

وجاء في المادة (١١٧) ما نصه (( أن للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج ، إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرئق والقرن ، أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر، ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً ، ولا تسمع من الزوج دعوى الفسخ إذا طرأت العلة على الزوجة بعد الدخول))(١) .

<sup>(&#</sup>x27;) إبراهيم :عبد الرحمن ، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية حس ٢٢١ .

#### المطلب السادس

## آثار الفرقة بسبب هذا العيب

بينا في المطلب السابق ، من له حق طلب التفريق من الزوجين . وسنتعرض في هذا المطلب الآثار الفرقة بسبب هذا العيب .

لا خلاف بين القائلين بجواز النفريق بين الزوجين بسبب العيب في انه يترتب عليه من الأحكام ، ما يترتب على الطلاق من فرقة بين الزوجين ، واستحقاق المهر ، إن كانت الفرقة بعد الدخول، وإن اختلفوا في تفصيلات بعض هذه الأحكام .

أما بالنسبة لنوع الفرقة الواقعة بين الزوجين فقد بينا في الفصل السابق ، أن الفرقة الواقعـــة بالعيوب تقع فسخاً لا طلاقاً، وذكرنا مستندات الترجيح .

واما القضية الثانية التي تتعلق بآثار الفرقة فهي استحقاق المهر:

فقد فرق الفقهاء رحمهم الله بين كون التفريق بسبب العيب قد وقع قبل الدخول وبين كونه بعـ د الدخول .

\* أما المسألة الأولى .

فقد اختلف الفقهاء فيما يجب للمرأة من الصداق ، إن وقع التفريق بينها وبين زوجها قبـــل الدخول على قولين :

القول الأول :إنه إن وقع قبل الدخول ، وقبل الخلوة الصحيحة ، فإن للمرأة نصف ما سماه لها الرجل ، واليه ذهب الحنفية الذين أجازوا التفريق بالعيب ، إذا كان موجوداً بالرجل دون المرأة . بيد أن الصاحبين أوجبا نصف المهر أيضا في حال الخلوة (١) .

<sup>(&#</sup>x27;) ابن عابدین : حاشیة رد المحتار علی الدر المختار ( $^{\prime}$ ) .

القول الثاني: إنه إن وقع قبل الدخول ، فلا تستحق المرأة من المهر شيئاً ، سواء كان سبب الرد راجعاً إلى الزوج أم إلى الزوجة وبهذا قال الجمهور (١) .

# \*أدلة الفقهاء في المسألة:

# استدل الحنفية على قولهم بما يلي :

أ - إن التفريق بسبب العيوب طلقة بائنة ، يترتب عليه من الأحكام ما يترتب على الطلق الواقع قبل الدخول ، والمرأة إذا طلقت قبل الدخول ، تستحق نصف ما سماه لها الزوج مسن الصداق ، بنص قوله تعالى : (( وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ))(٢) .

وجه الدلالة: لم تفرق الآية بين كون الطلاق قد وقع من الزوج ، أو وكيله أو من نائبه ، وسواء كان سبب التفريق هو الطلاق أو غيره .

ب \_ إن التفريق بسبب العيب ، قد حدث في نكاح صحيح نافذ لازم ، فيكون طلاقاً لا فسخاً ،
 ويكون لها نصف المسمى كما لو وقع الطلاق باختياره(٣) .

# \*أدلة الجمهور: استدل الجمهور على قولهم بما يلي:

أ - إن العيب إن كان في الرجل ، فالتفريق جاء من قبل المرأة باختيار ها الفرقة ، فلا مهر لها، وان كان العيب بالمرأة ، فقد جاء بسببها أيضا لأنها المعيبة ، فلا يجب شئ بسبب تدليسها عليه.

<sup>(&#</sup>x27;) الدردير: الشرح الصغير ،(٢٧/٢) ، المطيعي: محمد بخيـت ،تكملـة المجمـوع شـرح المـهذب الشيرازي دار إحياء التراث العربي ، بيروت طبعه جديده ، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥م ، (٣٨١/١٧) ، ابن قدامة :المغنى (٢٦١/٦) .

<sup>(</sup>١) البقرة آيه ٢٣٧.

ر") الكاساني: بدائع الصنائع (٣٢٤/٢).

ب - لان الصداق إنما يكون من الزوج مقابل الانتفاع بالمرأة ، فإذا اختارت نفسها رجع العوض إلى الزوج ، لعدم الانتفاع بالمعقود عليه ، دون النفرقة بين كون العيب من قبلها أو من قبله ، لأنه لا عوض من قبل المرأة في مقابلة منافع الزوج ، فيستوي سبب العيب في عدم وجوب شئ من الصداق لها إن وقعت الفرقة قبل الدخول(١) .

#### \* الترجيح:

بعد استعراض أدلة الفقهاء في المسألة ، فإن الرأي الذي أميل إليه هو التغريب كون السبب راجعاً إلى الزوجة، بمعنى انه إذا كان سبب العيب من الزوج فإنه يدفع نصف المهر، وإن كان من جهة الزوجة ، فإنها لا تستحق شيئاً. فإن كان سبب التفريق راجعاً للزوج ، تستحق المرأة نصف ما سماه لها ، لعموم النص المثبت لها نصف المسمى ، ولان الزوج يعد غاشاً ومدلساً عليها، فتستحق بذلك نصف الصداق ، اليعوضها ما أصابها من الأضرار النفسية والمادية .

أما إذا كان مبيه عيباً راجعاً إلى الزوجة ، فلا تستحق من الصداق شيئاً. لأنها فوتت على الزوج ما كان يأمله من عشرة طيبة وحياة مستقرة . فلا يلزم فوقها بشيء من المال . لأنه لم يفعل ما يستوجب دفع المال إليها . ولأنه لا يصح قياس التفريق بالعيب على الطلق مطلقاً لاستحقاق نصف الصداق قبل الدخول، لأن الطلاق وقع بإرادته واختياره .

أما التفريق بسبب العيب ، فقد وقع بدون اختيار منه ، ولا سبب من قبله يقتضيه كما انه قد لحق به من الضرر ما لا يخفى ، وهو منهى عنه شرعاً لقوله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(&#</sup>x27;) الرافعي: العزيز شرح الوجيز (١٣٩/٨).

(( لا ضرر و لا ضرار ))(۱) . ولهذا ، كان قولنا باستحقاق الصداق ، إذا كان السبب من قبل الزوج وعدم استحقاقها شيئاً ، إذا كان السبب من قبل الزوجة والله اعلم .

### • المسألة الثانية:

ما يجب من المهر إذا وقعت الفرقة بعد الدخول بسبب عيب ،

اختلفت أقوال الفقهاء في ما يجب من المهر، إذا كان النفريق بين الزوجين بسبب عيب ووقع بعد الدخول على أربعة أقوال:

القول الأول: ذهب أصحاب هذا القول إلى وجوب المهر المسمى جميعه، سواء كان سبب الرد من قبل الزوج أو من قبل الزوجة.والى هذا القول ذهب الحنفية ومشهور مذهب الحمد(٢).

القول الثاني: يرى أصحاب هذا القول أنه إن كانت هذه الفرقة بسبب الزوج لوجسود عيب فيه، فقد وجب عليه المهر المسمى كاملا. وإن كان العيب في الزوجة، فلمها المهر المسمى كاملا ويعود على من غره من الزوجة أو وليها، وإلى هذا القول ذهب المالكية (٣).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱٤۲.

<sup>(&#</sup>x27;)الزيلعي : فخر الدين عثمان بن علي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، تحقيق احمد عــز وعنابــة دار الكتب العلمية ببيروت ط ١٤٢٠هــ - ٢٠٠٠م( $^{1}$ /١٠٥).ابن مفلح : شمس الدين المقدسي أبو عبــد الله محمد الفروع ، راجعه عبد الستار فراج ، المكتب الإسلامي ببيروت (د.ط)،  $^{1}$ ( $^{1}$ ).

القول الثالث: ذهب أصحاب هذا القول إلى أن العيب، إن كان حدث بعد الدخول، وقبل الوطء، فللمرأة مهر المثل أما إذا حدث بعد الدخول والوطء ، فلها المسمى والى هذا القول ذهب الشافعية في الأصح عندهم (١).

القول الرابع: ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الواجب أحد أمرين:

الأول: مهر المثل.

الثاني: المسمى من الصداق.

والى هذا القول ذهب الحنابلة (٢) .

### \*أدلة الفقهاء في المسألة:

استدل أصحاب القول الأول ، القائل بوجوب المهر المسمى كاملاً بما يلي :

ا\_قوله تعالى: ((وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ، وأخـــــذن منكـــم ميثاقـــاً غليظاً)) (٢) .

وجه الدلالة: إن المرأة تستحق المهر كاملاً بمجرد الدخول .

ب ما رواه الشعبي (<sup>1)</sup>عن على رضى الله عنه قال: ((أيما امرأة نكحت بها برص أو جنون أو قرن ، زوجها بالخيار ما لم يمسها ، إن شاء أمسك ،وان شاء طلق ، فإن مسها فلها المهر

<sup>(1)</sup> البيجوري: إبراهيم ، حاشية العلامة ، الفاضل إبراهيم البيجوري ، على شرح العلامة ابن قاسم ، دار الفكر بيروت، (د.ط)، (٢٥/٢)

<sup>(&</sup>quot;)النساء آية ٢١.

<sup>( )</sup> الشعبي : عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي الحميري ، من التابعين ، بضرب المثل بحفظه ، ولد ومات فجأة بالكوفة ، ، وهو مسن رحال الحديث الثقات ، وكان فقيها ، روى عن أسامة بن زيد بن حارثة ، والأشعث بن قيس ، وأنس بن مسالك ،وروى عنب إبراهيم بن مهاجر ، والأجلح بن عبد الله وأعرون ، المزي : جمال الدين أبي الحجاج ، تحذيب الكمال في أسماء الرحال ، تحقيس بشار عواد معروف ،موسسة الرسالة ،بيروت ، ط١٤٠٨٤ هـــ ٩٨٨ م. (٣٢/١٤).

بما استحل من فرجها ))<sup>(۱)</sup> .

وجه الدلالة: إن الحديث أوجب للزوجة جميع المهر بمسيسه إياها ، إذا كان العيب راجعاً اليها. فمن باب أولى . وجوب المهر المسمى ، إذا كان سبب التفريسق راجعاً إلى الزوج.

واستدل أصحاب القول الثاني ، القائل بوجوب المهر المسمى للزوجة على اختــــلاف العيــب الحاصل في الزوجين بما يلي :

إن الزوج عندما تزوج كان معيباً ، فيعتبر في هذه الحالة غاشاً ومدلساً على الزوجة، فتستحق بذلك المهر المسمى ، كما أن الغرر سبب لإتلاف الصداق على الزوج<sup>(٢)</sup>.

واستدل اصحاب القول الثالث ، القائل بأن للزوجة مهر المثل ، إذا كان العيب قد حدث بعدد الدخول وقبل الوطء بما يلى :

إن الفسخ استند إلى العقد ، فصار كالعقد الفاسد (٣) .

# واستدل أصحاب القول الرابع على قولهم بما يلى :

إنه مهر المثل، قياساً على العقد الفاسد ، واما أنه المسمى من الصداق ، لأنها فرقسة وقعت بعد الدخول في نكاح صحيح ، سمي فيه صداق ليس باطلاً ، و لا فاسداً ، فيجسب مسا سماه لها، كما يجب ذلك المسمى لو لم يكن هذاك عيباً (٤) .

<sup>(&#</sup>x27;) البيهقي: السنن الكبرى (٢٥١/٧) قال ابن التركماني: رواية الشعبي عن على منقطعة قال الحاكم فــي علــوم الحديث رأى علياً ولم يسمع منه . ، ابن التركماني :علاء الدين بن علي بن عثمان ، الجوهر النقى بنيل الســـنن الكبرى ، دار الفكر بيروت (د.ط).(٢١٥/٧).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الزرقاني : عبد الباقي بن يوسف بن لحمد بن محمد ، شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ومعه الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني ، تحقيق عبد السلام محمد أمين ، دار الكتب ، بيروت ،ط1 ، ۱٤۲۲ هـ – ۲۰۰۲م (۲۳۳/۳) .

<sup>(7)</sup> الشربيني: مغنى المحتاج (1787).

<sup>(1)</sup> ابن قدامة : الشرح الكبير، (٤/ ٢٦٢-٢٦٤).

#### \*الترجيح:

والذي يبدو من خلال آراء الفقهاء وأدلتهم ، أن الراجح ما ذهب إليه القائلون بأن المرأة ما سماه لها زوجها من الصداق .:

لأن المهر يثبت للزوجة بالعقد ، ويتقرر جميعه بالدخول ، وقد وقع التفريق بينهما بعد تقرره كله، فلا يسقط بحادث بعده ، كما لا يسقط بردتها.

وأيضا، فإن هذا النكاح صحيح ، ترتبت عليه الأحكام لترتبه على غيره من ثبوت الإحصان وتحليل المرأة لمن طلقها ثلاثاً ،فلا يصح قياسه على الفاسد . فلو كان فاسداً لتعين فسخه وجاز بقاؤه ، لأن الفاسد لا يصح ثبوته من حين انعقاده . فلا يصح قياسا عليه ،لأن السرد بالعيب يثبت حكمه من حينه ، وليس من حين انعقاده ، وكذا ، فالنكاح الصحيح ، لا يصير فاسداً، لأن ما وقع على صفة ، يستحيل أن يكون واقعاً على غيرها .

و لأن الفاسد لا خيار فيه للزوجين ، إذا ما أرادوا دوامه واستمراره ، بخلاف العيب ، فإن لمن له حق الرد به جواز بقاء النكاح واستمراره إذا أراد ذلك ، فلا يصح جواز قياسه على الفاسد

#### المبحث الثاني:

# موقف قاتون الأحوال الشخصية الأردني من الأمراض الوراثية

تعرضنا في المبحث السابق لحكم فسخ عقد النكاح بالأمراض الوراثية ، وسنتعرف في هذا المبحث إلى موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من هذه الأمراض .

وقبل البدء بنتاول قانون الأحوال الشخصية الأردني في موضوع الأمراض الورائيـــة رأيت أن أعرف الأحوال الشخصية مبدئياً.

الأحوال الشخصية : مصطلح غربي يطلقه الغربيون على الأحكام التي تنظم علاقـــة الإنسان بأسرته ، فهو موضوع عندهم في مقابل الأحكام المدنية التي تنظم علاقـــة الإنسان بأفراد المجتمع .

وعلى ذلك ، فإن مصطلح الأحوال الشخصية ، مصطلح حديث الاستعمال في مجال الفقه الإسلامي ، والباحث في مدونات الفقه الإسلامي قبل هذا العصر ، لا يجد لهذا المصطلح ذكراً فيها . وأول من عرف عنه استعمال هذا المصلح من المعاصرين محمد قدري باشا ، فقد وضع في آخر القرن التاسع عشر مدونة في أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما وأحكام الميراث والوصية والهبة والحجر وما يترتب عليه ، وأطلق على هذه المدونة اسم الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية (۱) .

وإذا كان هذا المصطلح مستورداً ، فإن موضوعاته التي تتبدرج تحتبه قديمة قدم الشريعة الإسلامية ، وقدم الفقه الإسلامي . فهناك نصوص كثيرة من الكتاب والسبنة بينت الأحكام الشرعية المتعلقة بموضوعات الأحوال الشخصية من السزواج والمسيرات وغيرها

<sup>(&#</sup>x27;) مدكور : محمد سلام ، الإسلام والأسرة والمجتمع ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٦٨م ص١٦١.

بالتفسير والتحليل والدراسة ، كما تناول المحتثون في شروحهم الأحاديث الواردة فــــي هـــذا المجال .

وعقد الفقهاء على اختلاف مذاهبهم أبواباً فصلوا فيها القول في كـــل موضــوع مــن موضوعات الأحوال الشخصية ، وأشبعوا القول في مسائل هذه الموضوعات وتركوا لذا ثروة فقهية أنارت الدرب وبينت معالمه .

وقد وقع نزاع في تحديد الموضوعات التي تندرج تحت مسمى الأحوال الشخصية ، وصدر في مصر قانون تنظيم القضاء في عام ١٩٤٩م ، وحدد فسي مادت الثالث عشر الموضوعات التي تتبع الأحوال الشخصية .وقد نصت تلك المادة على أن الأحوال الشخصية تشمل :

١\_ المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم .

٢\_ المسائل المتعلقة بنظام الأسرة ، كالخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما ، والمهر
 و نفقة الزوجة .

٣\_ المسائل المتعلقة بالطلاق والتفريق بين الزوجين .

٤\_ مسائل نفقة الأقارب والولاية والوصاية والحجر والقوامة والنظر في أمر المفقود والغائب.
 ٥\_ مسائل النسب وأحكامه .

٦\_ المسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا وغيرها في التصرف المضاف لما بعد الموت<sup>(١)</sup>.
وبعد تعريف الأحوال الشخصية وبيان موضوعاتها ننتقل إلى موقف قانون الأحوال الشخصية
الأردني من الأمراض الوراثية .

<sup>(&#</sup>x27;)الأشقر : عمر سليمان ، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، دار النفائس ،عمان طالم ١٤١٧، اهـ ١٩٩٧م، ص٨.

فعقد النكاح ببنى ويتم على أساس السلامة من العيوب ، وان كل عيب في أحد الزوجين ينفر منه الآخر ، ويمنع حصول مقصود النكاح من الرحمة والمودة والوفاق ، فانتفت السلامة ، فقد ثبت الخيار ، وبما أن مذهب الجمهور يجيز لكلا الزوجين طلب التفريق إذا وجد أحدهما بالآخر عيباً جنسيا أو عيباً منفراً ، بحيث لا يمكن المقام معه بلا ضرر .

وبما أن من تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول ، لذلك رؤى الأخذ به ، ووضعت المواد من (١١٣ \_١٢٢)من قانون الأحوال الشخصية الأردني لبيان العلة المجيزة فسخ النكاح من أحد الزوجين وطريقة إثباتها .

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بمقتضى الترجيح السابق في فسخ عقد النكاح بالأمراض الوراثية وجاء في المادتين (١٢٧ و ١٢٠) منه ما يثبت ذلك .

فقد بجاء في المادة (١١٧) من قاتون الأحوال الشخصية الأردني ما نصه: ((الــزوج حق طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيباً جنسياً مانعا من الوصول إليها كالرتق والقون ، أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ، ولم يكن الزوج قد علم به قبـــل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً ، ولا تسمع من الزوج دعوى الفســخ إذا طــرأت العلة على الزوجة بعد الدخول ))(١).

الشرح للمادة (١١٧) موضوع المادة: حق الزوج في فسخ الزواج بسبب العيب : يثبت للزوج حق طلب فسخ الزواج في الحالتين التاليتين :

أ-إذا وجد في الزوجة عيباً جنسياً يمنع من الدخول كالقرن وهو: انسداد الفرج بعظم أو بغـــدة لحم أو الرتق وهو انسداد الفرج بلحم من اصل الخلقة حيث لا يكون معها مسلك للذكر فيه .

<sup>(&#</sup>x27;) إبراهيم: عبد الرحمن ، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية ، ، ص ٢٢١ .

ب- إذا وجد في الزوجة مرضاً منفراً لا يمكن للزوج الإقامة معها بسلا ضرر كالجذام والبرص<sup>(۱)</sup>.

ويشترط لنبوت حق الفسخ للزوج ، أن لا يكون قد علم بالمرض أو العلة قبل العقد ، أو علم به لكنه رضي به بعد العقد صراحة أو ضمناً فإن كان عالماً بذلك قبل العقد ،أو حتى بعده، سقط حقه في الفسخ . لأن قبوله التعاقد مع علمه بالعيب، رضا منه بالعيب (٢) .

وعلى هذا، فإن أي عيب في الزوجة بين أهل الخبرة ، لا يمكن إزالته و لا يمكن الإقامة معه إلا بضرر، يجيز للزوج طلب الفسخ مثل الإفضاء والعفل وبخر الفم واستطلاق البول عند الجماع<sup>(۲)</sup>. ويلحق بهذا الأمراض الوراثية الخطيرة التي قد يتعدى ضررها هذه الأمراض مثل الأمراض التي يحق لكلا الزوجين طلب التفريق بها، كأمراض الدم الوراثية .

وجاء في كتاب القرارات الاستنافية ما يلي:-

(( إن المستأنف طلب فسخ الزواج لعيب جنسي بالمستأنف عليها ، وقد ذكر في المحضر : لم يتأكد خلال الفترة معها فيما إذا كان قد وصل إلى الدخول الكامل خلالها أم لا لان المعاشرة الزوجية العادية ، كانت تبدو لهما صعبه ، دون معرفة الأسباب ، فهو يقرأنه وصل إليها، وبما أن العيب الجنسي ، الذي يجوز معه طلب الفسخ ، هو الذي يمنع الوصول

اليها ، عملاً بالمادة (١١٧) من قانون الأحوال الشخصية الأردني فتكون دعواه غير صحيحة ( ٤٥١ تاريخ ١٩٩٨/٧/١٩م)(١) .

<sup>(&#</sup>x27;) ملحم : احمد سالم ، الشرح التطبيقي لقانون الأحوال الشخصية الأردني ، مكتبة الرسالة الحديثة ، عمان ط١ ،١٤١٩ هــ-١٩٩٨ ، ص١٦٨ .

<sup>(ً)</sup> الزحيلي : وهبه ، الفقه الإسلامي و أدلته ، (٧/٢١٥) .

 <sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) الدردير: الشرح الصغير ، (٢٧/٢) .

أمًا المادة (١١٨): فقد صرحت بان العلل الطارئة على الزوجة لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج وبناء عليه فليس للزوج طلب الفسخ بسبب العلل الحادثة بعد عقد الزواج(١) . وجاء في القرار (٢١٧٨٧) أنه يشترط لاثبات الجنون شهادة الطبيب الموافقة لتقريره، وان تسبق الشهادة بدعوى صحيحة (٢) . وقياساً على ذلك ، فإن فسيخ عقد النكاح بسبب ولكن يجب الحذر عند التحدث عن احتمالات انتقال المرض الوراثي(٢) ، فهذه الاحتمالات تكون اكثر دقة عندما يكون عدد النسل كبير .وفي غياب هذا الشرط ، كما هو الحال في معظم الأحيان ، فإن النسب المشاهدة قد تتحرف عن النسب النظرية المتوقعة ، وهكذا ، فان جميع الأفراد في العائلة الواحدة قد يرثون الجين السليم، وقد يرث جميعهم الجين المعيب، ، وقد يتوزع الجين المصاب والجين السليم مناصفة بين أفراد هذه الأسرة . وقد يختلف القسرار المناسب من عيادة وراثية لأخرى ، تبعاً للمجتمع ومعتقداته . وقد يختار الأبسوان الاحتفاظ بولدهما المصاب رغم علمهما المسبق من نتائج التشخيص المبكر . ذلك أن المعاناة والألام التي قد نتتج عن الإجهاض قد تفوق تلك التي تصاحب العناية بالطفل المصاب().

<sup>(&</sup>lt;sup>ا</sup>) المرجع السابق مس٢٢٢ .

<sup>()</sup> داود: القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، (٢٣٦/١).

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) خليل: احمد محمد منظرة في العلاج الجيني هل هو حرب على الأمراض الوراثية أم دمار البشرية القافلة ، ذو الحجة ١٤٢٠هـ مارس البريل ٢٠٠٠م ، مطابع التريكي ، الدمام ، السعودية. ص١٤٠٠ (<sup>1</sup>)المرجع السابق ص١٤٠.

ويرى الباحث أن المرض الوراثي غير الخطير الذي لا يودي إلى خلل في العلاقة الزوجية لا يجوز طلب الفسخ به بين الزوجين .ويجب الإشارة إلى أن الجنون ليس مرضاً وراثياً الإ أن فيه العلة نفسها المتحققة في بعض الأمراض الوراثية ، وهي النفرة بين الزوجين حيث لا يتحقق المقام إلا بضرر .

#### الخاتمة

وبعد السير في ثنايا البحث واستكمال ما فيه من فصول ، خرج الباحث بعدد من النتائج وبعض التوصيات عدل القارئ على المنشود من الدراسسة ، واليكسم هذه النسائج والتوصيات .

أولاً: علم الوراثة هو العلم المختص بدور العوامل الوراثية في الخلية والأفراد والشعوب وبالطريقة التي يتم بها التحكم في النمو وتكوين شكل وسلوك الكائن الحي ، ومكتشف هذا العلم مندل ، وإن الغرض من دراسة الوراثة هو رفاهية الإنسان وتحقيق حياة أفضل له .

ثانياً: تتحدد وراثة الطفل نهائياً عند لحظة الحمل \_أي عند اتحاد الحيوان المنوي مسع البويضة. وبتجمع ٢٣ من كروموسومات الأب وكروموسومات الأم المماثلة لها في العدد في البويضة المخصبة (الزايجوت)،وبهذا تكون وراثة الطفل قد اكتملت.

ثالثاً: تتنقل الأمراض الوراثية بآليتين (نمطين) ، سائد ومنتحي .

رابعاً:من أساب الأمراض الوراثية في المجال الصحي ،عوامل بيئية مثل الإشماعات والمواد الكيماوية والأمراض البكتيرية والفيروسية. وعن طريق الطفرات الكروموسومية، إما أن تكون مرتبطة بالجنس ، أو تكون جسمية.

خامساً: يصعب تحديد ما إذا كان المرض وراثياً أو لا ، لأن بعض الأمراض قد لا يكون السبب فيها وراثياً بحتاً ، بل تتدخل فيها عوامل وراثية ، وأخرى بيئية ، وقد يختلف إسهام العوامل الوراثية من شخص لأخر ، كما أن هناك قواعد وضعها العلماء لتحديد الأمراض الوراثية عن غيرها من الأمراض الأخرى، وبالتحديد التشوهات الخلقية .

سادساً: إن التوسع في العيوب التي يفسخ لها عقد النكاح ، واناطة ذلك بواحد من العلل دون تقييده بقيود أخرى ، يشكل نوعاً من الخطورة على استمرار الحياة الزوجية ، ونظراً لأن الطب يتقدم يومياً ، فيخشى أن يصبح التفريق بسبب العيوب ظاهرة عامة تضطرب معها العلاقات الزوجية ، فتحصل الفرقة لأتفه الأسباب، إضافة إلى هذا، ينبغي أن لا تحمل الوراثة ما لا دخل لها به، فهناك بعض المغرضين يدعون أن بعض الظواهر والسلوكيات الاجتماعية تعود لأسباب وراثية ، مثل الميل إلى الطلاق، واللواط ، والسحاق ، وهم في دعواهم هذه يهدفون إلى إباحة الحرام وهدم الأسر.

سابعاً: يعتبر التفريق بسبب العيوب فسخاً لا طلاقاً. وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية بذلك.

ثامناً: يستحيل وضع خط فاصل بين الأمراض الوراثية شديدة الخطورة والأقل خطراً فما يعتبره بعض الناس مرضاً غير مقبول يعتبره الآخرون مرضاً يمكن تحمله والتعامل معه .

تاسعاً: هناك جملة من الأمراض الوراثية يمكن أن يفسخ لها عقد النكاح بسبب خطورتها والآثار المترتبة عليها .من هذه الأمراض ما يلي : مرض الثلاسيميا (بيتا) ومرض فقر الدم المنجلي ، وأما مرض نزف الدم الوراثي، (الهيموفيليا Itemophilia) ومرض الفينيسل كيتون يوريا (PKU) ومرض ارتفاع الدهون والكوليسترول في الدم ومرض هنتنغتون ومتلازمة (ظاهرة) داون، فلا تتحقق فيها شروط النفريق .

عاشراً :من المعروف انه ليس هناك علاج جذري للأمراض الوراثية ، ولا يمكن شفاؤها تماماً ، رغم انه يمكن علاج الأعراض والتخفيف منها بإعطاء الدواء أو الجراحة العضوية أو الجينية، ويمكن تطبيق قوانين الوراثة في تحسين الجنس البشري .

لحد عشر :إذا كان المرض الوراثي المصاب به احد الزوجين ، خطيراً بحيث أدى هذا المرض إلى عدم استمرارية الحياة الزوجية ، واستمتاع أحدهما بالآخر ، فيجوز حينئذ فسخ عقد النكاح ، وإذا كان هذا المرض الوراثي لا يمنع من استمرار الحياة الزوجية ، واستمتاع أحدهما بالآخر ولا يثير نفرة بينهما ، فإن عقد النكاح لا يفسخ لذلك . وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بمقتضى الفقرة السابقة في المادتين (١٢٧ و ١٢٠)منه .

اثنا عشر: يشترط شهادة الطبيب لتحديد كون المرض وراثياً ، أو غير ذلك كما انه للحكم على المرض كونه وراثياً أو غير ذلك لابد من فتوى مستندة إلى تقرير مصدق من عيادة وراثية معتمدة. ويجب الحذر عند التكلم عن احتمالات انتقال المرض الورائيي فهذه الاحتمالات تكون أكثر دقة ، عندما يكون عدد النسل كبيراً ،وفي ظل غياب هذا الشرط ، فان الأمر يصبح غير دقيق.

ثلاثة عشر: إن الدين الإسلامي دين يصلح لكل زمان ومكان ، وقد علمنا الثبات والصبر على الشدائد والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره.

أربعة عشر: إن معرفة المرض الوراثي الخطير تكون على أسس علمية. واذا ثبت بتقرير علمي صادر عن مجلس مؤلف من الأشخاص المختصين الثقات ان احتمال حصول المرض الوراثي عال ، وانه يشكل خطورة شديدة ، ولا علاج له . وبعد ذلك تُقدم النصيحة للطرفين ثم تترك الحرية لهما في الفسخ ، والاختيار أولاً واخيراً هو اختيار الله، أي لارادة الله سبحانه وتعالى . وإذا تعذر استمرار الزواج جاز الفسخ دفعاً للضرر الأعظم.

خمسة عشر : يستازم التعرف على حكم الدين في موضوع فسخ النكاح بسبب المرض الوراثي توخي الحذر ، لأنه حتى الآن لا يمكن الجسزم بمدى خطورة بعسض الأمراض الوراثية . واحتمالية تكرارها واستحالة علاجها . وقد يؤدي الاستخدام العشسوائي

لحكم متسرع لتحقيق رغبات اجتماعية إلى نتائج تفوق خطورة المرض الوراثي نفسه ، فــــــلا ينبغي إطلاق الأمر وتركه لمجرد الرغبة فالمهم النتائج .

#### وأما أهم التوصيات فهي على النحو التالى:

أولا: - مطالبة الجهات المختصة بإقرار الشهادة الصحية كواحد من الثبوتيات الشخصية لإتمام الزواج وخصوصاً في حالة زواج الأقارب حيث تزداد إمكانية انتقال الأمراض إلى الأطفال .

ثانياً: - في ظل انتشار الأمراض الوراثية بكون الفحص الوراثي قبل الزواج أمواً مندوباً وكذلك لا بد من نصح الأزواج قبل التفكير في الإنجاب بضرورة الإرشاد الوراشي، ففي كثير من الحالات يمكن أن يكون العلاج عن طريق النتظيم الغذائي أو اخذ أنواع محددة من الأدوية ويكون الفحص الوراثي وفق أسس معينه منها الدقة والسرية والحرص على أجيال المستقبل، وينبغي الفهم أن الفحص الوراثي يصب في مصلحة الطرفين وانه لا ينقض مسن قدر أحد وانما هو وقاية له ولخلفه.

ثالثاً: - تكثيف الحملات الإعلامية وزيادة الوعي الصحي لدى الناس وهذا يتطلب كثيراً من الجهد من قبل علماء الدين وعلماء الوراثة ويمكن ان يكون ذلك عن طريق وسسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وكذلك عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية في المساجد والمدارس والكليات والجامعات .

# الفهارس

## فهرس الايات القرآنية

| رقم الآية | السورة   | نص الآية                                                                            |  |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ۳۰        | البقرة   | ١. وإذ قال ربك للملائكة إن حاعل في الأرض حليفة                                      |  |
| 1.7       | البقرة   | <ol> <li>قبتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه</li> </ol>                     |  |
| 779       | البقرة   | ٣. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان                                                    |  |
| 771       | البقرة   | <ol> <li>ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا</li> </ol>                                       |  |
| 7,77      | البقرة   | <ul> <li>وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم</li> </ul> |  |
| የልጎ       | البقرة   | ٦. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها                                                     |  |
| 71        | النساء   | ٧. كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذن منكم ميثاقا غليظا                      |  |
| ٩         | النحل    | ٨. وعلى الله قصد السبيل                                                             |  |
| ٤٦        | الكهف    | ٩. ولا يظلم ربك أحدا                                                                |  |
| **        | الكهف    | ١٠. هذا فراق بيني وبينك                                                             |  |
| ٧٨        | الكهف    | ١١. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها                       |  |
| ٧٨ ا      | الحج     | ١٢. وما جعل عليكم في الدين من حرج                                                   |  |
| ۳۱        | النور    | ١٣. وأنكحوا الآيامي منكم والصالحين                                                  |  |
|           |          | ١٤. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة       |  |
| ۲۱ ا      | الروم    | إن في ذلك لأيات لقوم يتفكرون                                                        |  |
| ٥٣        | فصلت     | ١٥. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق                       |  |
| ٥.        | الشورى   | ١٦. ويجعل من يشاء عقيما                                                             |  |
| ٥٦        | الذاريات | ١٧.وما خلقت الجن والإنس الإ ليعبدون                                                 |  |
|           |          |                                                                                     |  |
|           |          |                                                                                     |  |
|           |          |                                                                                     |  |
|           |          |                                                                                     |  |
|           |          |                                                                                     |  |
|           |          |                                                                                     |  |
| 1         |          |                                                                                     |  |
|           |          |                                                                                     |  |

# فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

| رقم صفحة البحث | . طرف الحديث                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 171            | ١. اجتنوا في النكاح الجنون                                 |
| 178            | ٢. أربع لا يجزي في بيع ولا نكاح                            |
| 171            | ٣. إن ابن سند تزوج امرأة وهو خصي                           |
| 177            | ٤. أن عمر أجل العنين سنة                                   |
| 189            | ٥. إن عمر خير امرأة العنين                                 |
| ٣٦             | ٦. إن المرأة إذا تقبل في صورة شيطان                        |
| ١٢١            | ٧. أيما رجل تزوج امرأة 14 جنون                             |
| 117            | ٨. أيما وجل غرت به امرأة بما جنون                          |
| ١٢١            | ٩. أيما امرأة نكحت بما برص                                 |
| ٥              | ١٠. أي النطفتين سبقت إلى الرحم                             |
| ١٢٣            | ١١. تزوج رجل بامرأة فوجدته خصياً ففرق علي بينهما .         |
| 119            | ۱۲. خذي عليك ثيابك و لم يأخذ مما أتاها                     |
| 177            | ١٣. طلقها ففعل _ قال راجع امرأتك أم ركانة .                |
| 44             | ١٤. القصد تبلغوا                                           |
| 17.            | ١٥. كان في وقد ثقيف بحذوم                                  |
| ۱۲۳            | ١٦. لا تر د النساء إلا من العيوب الأربعة والداء في الفرج . |
| 3.677767776777 | ۱۷. لا ضرر ولا ضرار                                        |
| 17.            | ۱۸. لا عدوی ولا طیرة ولا هامة                              |
| 117            | ١٩. لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي            |
|                |                                                            |

| ٣٦  | . ٢. لم ير للمتحابين مثل الزواج.                  |
|-----|---------------------------------------------------|
| ٣٦  | ٢١. من استطاع منكم الباءة فليتزوج                 |
| 99  | ٣٢.المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير ﴿ |
| ٣٦  | ٢٣.من رزقه الله امرأة صالحة                       |
| 171 | ٧٤ به جل العندن سنة عفان أصاها و الافعى           |

### 

| الأعلا | م                 | صفحة البحث |
|--------|-------------------|------------|
| .\     | الأوزاعي          | 111        |
| ٠٢.    | البغوي            | 18.        |
| ٠٣     | ابن ابي ليلي      | ***        |
| . 1    | الثوري            | . 117      |
| .0     | رفاعة القرظي      | 110        |
| ٦.     | الشعبي            | 101        |
| .Y     | ابو الطيب         | ٣١         |
| ۸.     | عبد يزيد          | 114        |
| .9     | عطاء              | 111        |
| .1.    | عمر بن عبد العزيز | 111        |
| .11    | اللَّحمي          | ٦٩         |
| .17    | المتولي           | ٣١         |
| .18    | مندل              | ٣          |
| .11    | النخعي            | 111        |

#### قائمة المصطلحات العلمية

Hacmglob 1-هيمو غلوبين

بروتين يوجد في خلايا الدم الحمر مسئول عن نقل الأكسجين في الجسم .

Mutation : - طفرة:

تغير في المادة الوراثية (فيما عدا تلك التي تحدث نتيجــة العمليـات الطبيعيـة، كــالانعزال والاتحادات الوراثية الجديدة ، ينتقل بغير عملية الانقسام إلى الأجيال اللاحقة بصورة مطابقة الأصل ).

۳- شيفرة وراثية:

سلسلة من ثلاث وحدات بناء للحمض النووي (m-RNA) الرسول مجاورة ، تشميفر لحميض أميني أثناء عملية نقل المعلومات الوراثية من النواة إلى السيتوبلازم لغرض بناء البروتينات وهي ٢٤نوعاً محدداً لعشرين حامضاً أمينياً .

Dominant : عالت −٤

يطلق على فرد جيني له القابلية على إظهار أو بيان تأثيره بصورة كاملة ، وذلك بمنع الأخسر عن التعبير عن نفسه ، وتظهر الصفة التي يعبر عنها الجين متغلباً ، سواء أكسان الستركيب الجيني نقياً أو هجيناً .

o- متحى:

يطلق على فرد جيني ليس له القابلية على إظهار تأثيره بوجود فرد متغلب لا تظهر الصفة التي يعبر عنها جين متنح إلا عندما يكون التركيب الجيني نقباً بالنسبة له .

Gene : بين :

وحدة المادة الوراثية ، وهو جزء الحمض النووي الراببوزي ( منقــوص الأكســجين (DNA) الذي ينقل المعلومات لتحديد صناعة بروتين معين ، له موقع محدد على الكروموسوم .

Genotype : ۳- ترکیب و راثی

(صورة وراثية ) يعبر عن نوعيات الجينات في كائن حي مثل (ق ق) يتشابه مظهر الكائنات ذات التركيب الجيني المتشابه .

الانقسام الخلوي: CellDivision ...

حينما تتقسم النواة تتقسم الخلية أيضاً وبطريقة تضمن انقسام المادة الوراثيــــة والمحتويـــات السيتوبلازمية بأصورة متمائلة وبحدود معينة .

9-خريطة وراثية: P-خريطة وراثية

خريطة تحدد مواقع الجينات على الكروموسومات

Meiosis : انقسام منصف :

انقسام خلوي تتتج عن أربع خلايا تحتوي كل منها على مجموعة كروموسومات أحادية .

11-أنقسام خلوي متساوي (غير مباشر):

انقسام خلوي تنتج عنه خليتان تشبهان تماماً الخلية الأم من حيث عدد الكروموسومات و الجينات .

Carrier : حامل - ۱۲

فرد يحمل جينا متنحياً بصورة غير نقية مع الجين السائد ، ولذلك لا يحمـــل صفــة الجيــن المتنحى دائماً ، لكنه ينقلها إلى أبنائه.

۱۳ صفة وراثية : ۱۳

تعليمات كيميائية تنتقل من الآباء عن طريق الأمشاج إلى الأبناء وجزيئات (DNA) .

۱٤ - طراز جيني :

التركيب الجينى الخاص بصفة ما في الكائن الحي .

۱۰ کروموسوم جسمي:

كروموسوم موجود فبي زوجين متماثلين في كل من الذكور والإناث ، ولا يحمل جينات تحدد الجنس .

Sex-chromosome : کروموسوم جنسی :

أحد زوجي الكروموسومات الذي يختلف بين الجنسين، ويحدد جنس الفرد .

۱۷ –نیو کلیو بنید: ۱۷

وحدة تركيب الحموض النووية ، وهو جزيء ينكون من قاعدة نيتروجينية وسكر خماسي (رايبوز) ومجموعة الفوسفات .

۱۸ - مرض نزف الدم الوراثي: Hemophelia

حالــة مرضية وراثية مرتبطة ارتباطاً تاماً بالجنس ، تؤدي إلى قابلية الفرد للنزف المستمر نتيجة لأبسط الجروح .

#### فهرس المصادر والمراجع:

- \*القرآن الكريم .
- •كتب التفسير:
- ۱- ابن كثير . تفسير القرآن العظيم . تحقيق:محمد إبراهيم البنا . المنار للنشر دمشق .ط۱ ۱ المنار القرآن العظيم . تحقيق:محمد إبراهيم البنا . المنار للنشر دمشق .ط۱
- ٢- القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد .الجامع الأحكام القرآن . دار الكتب العلمية
   بيروت.ط١. ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
  - \*كتب الحديث النبوي الشريف:
- ٣- الألباني : محمد ناصر الدين . إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. المكتب
   الإسلامي . بيروت . ط۱. ۱۳۹۹هـ –۱۹۷۹م.
- ٤- الألباني : محمد ناصر الدين . صحيح سنن أبي داود باختصار السند . تحقيق : زهير الشاويش . المكتب الإسلامي . بيروت . ط۱. ۱۱۱۹هـ ۱۹۸۹م.
- ٦- البخاري : محمد بن إسماعيل . صحيح البخاري . تحقيق : محمد نزار تميم وهيثم نزار
   تميم . دار الأرقم بن أبي الأرقم . بيروت . (د.ط).
- ٧- البيهةي: أبو بكر بن الحسين بن علي . السنن الكبرى ويليه الجوهر النقي لأبن التركماني
   دار الفكر بيروت . (د.ط) .
- ٨- حنيل : احمد بن محمد . مسند أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن
   الأقوال والأفعال . المكتب الإسلامي. بيروت (د.ط).

- ٩- ابن حجر : علي بن محمد . بلوغ المرام من أدلة الأحكام . دار ابن خزيمة . الرياض
   ط۱. ۱٤۱۷هـ ۱۹۹۷م.
- ١٠ ابن حجر : احمد بن علي تلخيص الحبير . تحقيق : هاشم اليماني . دون ناشر، المدينة المنورة . (د.ط).
- 11- ابن حجر : اخمد بن على . الدراية في تخريج أحاديث الهداية . تحقيق : هاشم اليماني دار المعرفة. بيروت . (د.ط).
- ، ۱۲- ابن حجر : احمد بن علي . فتح الباري بشرح صحيح البخاري . دار الفكر . بـــيروت طا. ۱۶۱٦هـ ۱۹۹۱م.
- 17- الدار قطني: على بن عمر سنن الدار قطني . تحقيق: عبد الله هاشم . دار المحاسن القاهرة. (د.ط).
- 18- ابن أبي شيبة : أبو بكر عبد الله بن محمد . مصنف بن أبي شيبة . مكتبة الرشيد الرياض . ط1. 18۰۹هـ 19۸۹م .
- ١٥- الصنعاني: محمد بن إسماعيل . سبل السلام شرح بلوغ المرام جمـع أدلـة الأحكـام.
   تحقيق: خالد عبد الرحمن العكك. دار صادر . بيروت .ط١ . ٤٠٤ هـ ١٩٨٤م.
- ١٦ عبد الرزاق: أبو بكر بن همام . مصنف عبد الرزاق . المكتب الإسلامي . بيروت طلا. ١٤٠٣هـــ ١٩٨٣م .
- ١٧ العظيم الآبادي: أبو الطيب محمد ، التعليق المغني على الدار قطني . تحقيق : عبد الله اليماني . دار المحاسن القاهرة . (د.ط).
- ١٨ مالك بن أنس . موطأ مالك . صححه محمد فؤاد عبد الباقي . المكتبة الثقافية . بيروت طلا . ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.

- ۱۹ مسلم بن الحجاج . صحيح مسلم . تحقيق محمد نزار تميم و هيشم نــزار تميم . دار
   الأرقم بن أبي الأرقم . بيروت . ط۱. ۱۹۱۹هــ –۱۹۹۹م .
- ٢٠ النووي : محي الدين بن شرف . شرح صحيح مسلم . تحقيق خليل مأمون شــيحا . دار
   المعرفة بيروت . ط٤. ١٤١٨هـ –١٩٩٧م.
- ۲۱- النيسابوري: أبو عبد الله الحاكم. المستدرك على الصحيحين . دار الكتساب العربي بيروت . (د.ط).
- ۲۲- الهيتمي : نور الدين علي بن أبي بكر . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . دار الكتاب
   العربي . بيروت . ط٣. ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
  - \*كتب الفقه والأحوال الشخصية والتراجم .
- ٢٣- إبراهيم: عبد الرحمن الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية . مكتبة دار الثقافـــة
   والنشر . بيروت عمان . ط1. ١٩٩٩م.
- ٢٢- إمام: محمد كمال الدين . الزواج في الفقه دراسة تشريعية فقهية . المؤسسة الجامعيـــة
   للدراسات والنشر . القاهرة .ط١ .١٦١ هــ -١٩٩٦م .
- ٢٥- البخيت: محمود عبد الله سليم. فسخ العقد وآثاره في الشريعة الإسلامية والقانون
   المدني وقانون المعاملات المدنية السوداني وقانون الأحوال الشرخصية الأردني
   المكتبة الوطنية . عمان . (د.ط) .
- ٢٦- البجيرمي: سليمان بن محمد بن عمر . حاشية البجيرمي على الخطيب . دار الكتسب
   العلمية . بيروت . ط١٤١٧. ١هـ ١٩٩٦ م .
- ۲۷ البلتاجي: محمد . في أحكام الأسرة . دراسة مقارنه . مكتبة الشباب . القاهرة
   ۱۹۸۷م .

- ٢٨ البرديسي: محمد زكريا. الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية. معهد
   الدراسات الإسلامية. القاهرة. (د.ط).
- ٢٩ البعلي: علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد . الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ
   الإسلام ابن تيمية . دارا لكتب العلمية . بيروت . ط١٤١٦ هـ ١٩٩٥م
- ٣٠- البهوتي : منصور بن يونس بن إدريس . الروض المربع شرح زاد المستقنع. تحقيق محمد نزار تميم و هيثم نزار تميم . دار الأرقم بن أبي الأرقم . بيروت . (د.ط).
- ٣١- البهوتي : منصور بن يونس بن إدريس . كشاف القناع عن منن الإقناع . عالم الكتب ب بيروت . (د.ط)
- ٣٢- البيجوري : ابر اهيم ، حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم . دار الكتب . بيروت (د.ط) .
- ٣٣- الجزيري: عبد الرحمن . الفقه على المذاهب الأربعة . دار الكتب العلمية . بيروت (د.ط).
- ٣٤- جميل :عبد الله هاشم .فقه الإمام سعيد بن المسيب . مطبعة الإرشاد .دمشق .ط١ ١٣٩٥ م.
- -٣٥ حسب الله : على. الفرقة بين الزوجين وما يتعلق بها من عدة ونسب . دار الكتاب العربي . القاهرة . ط1 . ١٣٨٧هـ ١٩٦٨م .
- ٣٦ حسين : احمد فراج . أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية . دار المطبوعات الجامعيــة دمشق . (د.ط) .
- ٣٧- الحطاب : محمد بن محمد بن عبد الرحمن . مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل تحقيق زكريا عميرات. دار الكتب العلمية . بيروت . ط١٤١٦. اهــ -١٩٩٥م .

- ٣٨- حموده : محمود محمد وعساف : محمد مطلق . فقه الأحــوال الشــخصية . مؤسســة الوراق . عمان ٢٠٠٠م
- ٣٩- الحيمي: الحسي بن الحسي الصياغي الصنعاني. الروض النضير. شرح مجموع
   الفقه الكبير. دار الجيل. بيروت. (د.ط).
- ٠٤- ابن حزم: أبو محمد بن احمد . المحلى بالآثار . تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري
   دار الكتب العلمية. بيروت . ط١. ١٤٠٨هـــ-١٩٨٨م .
- 13- الخادمي: نور الدين بن مختار . الاجتهاد المقاصدي . حجيته . ضوابطـــه . مجالاتــه مكتبة العيبكات . الرياض . ط1 . ١٤٢١هـ ٢٠٠١م .
- 27- الخادمي : نور الدين بن مختار . علم المقاصد الشرعية . مكتبة العبيكات . الرياض طلا . ١٤٢١هـ ٢٠٠١م .
- 27- الخرشي : محمد بن عبد الله بن على ، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل وبأسفل الصفحات حاشية الشيخ على العدوي على الخرشي ، ضبطه وخرج آياته زكريا عميرات . دار الكتب العلمية . بيروت . ط١ . ١٤١٧هـ ١٩٩٥م
- ٤٤ الخولي: سناء . الزواج والعلاقات الأسرية . طبعة دار المعرفة الجامعيـــة . القـــاهرة
   (د.ط) .
- ٤٠ ابن خلكان : شمس الدين احمد بن محمد . . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . دار
   صادر . بيروت. (د.ط).
- 23 داود : احمد محمد علي . القرارات الاستئنافية في الأحــوال الشـخصية . مكتبــة دار الثقافة للنشر والتوزيع . عمان . ط1 . ١٤٢٠هــ ١٩٩٩م .

- 27 الدردير: أبو البركات ، احمد بن محمد ، الشرح الصغير على اقرب المساك إلى مدهد ، الشرح الماكي ، تحقيق : مصطفى كمال مذهب الإمام مالك وبالهامش حاشية الصاوي المالكي ، تحقيق : مصطفى كمال وصفى . دار المعارف ، القاهرة ، (د.ط) .
- ۱۵- الدسوقي : محمد بن احمد بن عرفه . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . دار الكتب العلمية . بيروت. ط۱ . ۱٤۱۷ هـ –۱۹۹٦م .
- 93- الدريني : محمد فتحي . مقاصد المكلفين عند الأصوليين . مؤسسة الرسالة . بـــيروت ط1 . ١٤١٤ هــ ١٩٩٤ م .
- ٥- الذهبي : محمد بن احمد بن قايماز . سير أعلام النبلاء . مؤسسة الرسالة . بيروت ط ١٤١٣.هـ ١٩٩٣م .
- ١٥- الرملي: أبو العباس ابن شهاب الدين . حاشية الرملي على اسنى المطالب . دار الفكو المحلوب بيروت .ط٥ . ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
- ٥٢- الريسوني: احمد . نظرية المقاصد عند الشاطبي . الدار العالمية للكتاب الإسالامي الرياض .
- ٥٣- ابن رشد :: أبو الوليد محمد بن احمد . بداية المجتهد ونهاية المقتصد . تحقيق : على محمد معوض و عادل عبد الموجود . دار الكتب العلمية . بيروت. ط١ محمد معوض و عادل عبد الموجود . دار الكتب العلمية . بيروت. ط١
  - 05- الزرقاء : مصطفى . العقود المسماة في الفقه الإسلامي . دار الفكر دمشق .(د.ط).
- ٥٥- الزركشي: أبو عبد الله بدر محمد بن بهادر . المنثور في القواعد . دار الكتب العلمية بيروت . (د.ط).

- ٥٦- الزرقاني: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد . شرح الزرقاني على مختصر سييدي خليل ومعه الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني . تحقيق : عبد السلام محمد أمين . دار الكتب العلمية . بيروت . ط١. ١٤٢٢هـ -٢٠٠٢م.
- ٥٥- زيدان : عبد الكريم ، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، مكتبة القدس ، بغداد ، ط١٠ ٥٨- زيدان : عبد الكريم ، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، مكتبة القدس ، بغداد ، ط١٠ ٥٨-
- ١٤٢٠ الزيلعي : فخر الدين عثمان بن علي .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . تحقيق : اخمـــد
   عز وعناب . دار الكتب العلمية . بيروت . ط١٤٢٠ هـــ-٢٠٠٠م.
  - ٦٠- أبو زهره: محمد . الأحوال الشخصية . دار الفكر . بيروت . ( د.ط) .
  - ٦٦- أبو زهره: محمد . الولاية على النفس . دار الفكر العربي . بيروت . (د.ط) .
- ٦٢- سابق: السيد . فقه السنة . دار الكتاب العربــــي . بــيروت . ط١٣٩٧هـــ ١٩٧٧م.
  - ٦٣- السباعي : مصطفى . المرأة بين الفقه والقانون . المكتب الإسلامي . بيروت . ط٦.
- ٦٤ السبكي: أبو الحسن على بن عبد الكافي. تكملة المجموع شرح المهنب. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١. ١٤٢٣ه ٢٠٠٣م.
- ٦٦- السريتي : عبد الودود . أحكام الزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية . الدار الجامعية
   القاهرة . (د.ط) . ١٩٩٢م.

- ١٧- السماحي: المرسي عبد العزيز . بحوث في فرق النكاح الدائرة بين الفسخ و الطلق
   واسبابها . مطبعة الفجر الجديد . بيروت . ط١ . ١٤٠٦هـ -١٩٨٦م .
- ١٨- السمر قندي: علاء الدين . تحفة الفقهاء . تحقيق : محمد زكي عبد البر . إدارة إحياء التراث العربي . قطر . (د.ط) .
- ٦٩- السنهوري: عبد الرزاق. مصادر الحق في الفقه الإسلامي. دار إحياء التراث العربي
   بيروت. ١٩٩٧م.
- ٧٠ الشافعي : أبو عبد الله محمد بن إدريس . الام . تحقيق : محمود مطرجي . دار الكتب العلمية . بيروت .ط١٤١٣. ١هـ ١٩٩٣م .
- الشافعي: احمد محمود . الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب . في الشريعة الإسلامية دون ناشر . (د.ط) .
- ٧٢- الشرباصي : رمضان على السيد ، أحكام الأسرة في الشريعة الإسسلامية ، منشورات الحلبي ، بيروت ، (د.ط) .
- ٧٣- الشربيني: شمس الدين محمد بن محمد الخطيب ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ
  المنهاج ، تحقيق: على محمد معوض وعادل عبد الموجود . دار الكتب العلمية
  بيروت ط٦ . ١٤١٦هـ ١٩٩٥م .
- ٧٤ شعبان: زكي الدين ، الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية . دار النهضة العربية
   القاهرة . ١٩٦٦م .

- ٧٦- الشواربي: عبد الحميد . فسخ العقد في ضيوء القضياء والفقيه . منشيأة المعيارف
   الإسكندرية . ط٣ . ١٩٩٧م .
- ٧٧- الشوكاني : محمد بن على . السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار . دار الكتـــب العلمية . بيروت . ط1. م ١٤٠٥م .
  - ٧٨- الشوكاني : محمد بن علي . نيل الاوطار . دار الجيل . بيروت . (د.ط) .
- ٧٩- الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي . التنبيه في فقه الإمام الشافعي . تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود . دار الأرقـــم بـــن أبـــي الأرقــم . بـــيروت . ط١ معوض وعادل عبد الموجود . دار الأرقـــم بــن أبـــي الأرقــم . بـــيروت . ط١
- ٨٠- الشيرازي: إبراهيم بن على بن يوسف . طبقات الفقهاء . تحقيق: خليل الميـــس . دار
   القلم . بيروت . (د.ط).
- ٨١- الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي . المهذب في فقه الإمام الشافعي . تحقيق محمد الزحيلي . دار القلم . دمشق . ط١ . ١٤١٧هـ ١٩٩٧م .
- ٨٢ الصابوني : عبد الرحمن . مدى حرية التفريق بين الزوجين قضاءاً . مطبعة جامعة دمشق . (د.ط).
- ٨٣- الصاوي: احمد بن محمد . بلغة السالك الى اقرب المسالك . تحقيق: احمد عثمان وحسن بشر . الدار السودانية للكتب . السودان . ط١ . ١٤١٨ هـــ-١٩٩٨م.
- ٨٤- الصعيدي : علي بن احمد . حاشية العدوي على شرح الرسالة . دار المعرفة . بيروت . (د.ط) .
- ۸۰ الضويان : ابراهيم بن محمد بن سالم . مذار السبيل في شرح الدليل . تحقيق : يوسف
   الشيخ محمد . المكتبة العصرية . بيروت .ط۱ . ۱٤۱۷هـــ ۱۹۹۷م .

- ٨٦- الظاهر : راتب . التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية . مطابع الدستور التجارية عمان .ط١. ١٤٢٠هـ -١٩٩٩م .
- ٨٧- العالم: يوسف حامد . المقاصد العامة في الشريعة الإسلامية . المعهد العالمي للفكر . المالمي . بيروت . ط١٤١٥. هــ -١٩٩٥ م .
- ٨٨- عبد الحميد محمد محي الدين . الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية . دار الكتاب العربي . القاهرة . (د.ط) .
- ٨٩- عبيدات محمود سالم . التفريق بين الزوجين بسبب العيوب بين الفقه والقانون . المطابع
   العسكرية . عمان. ط.١ . ١٤١٦هـ ١٩٩٥م .
  - ٩٠ عقلة: محمد ، نظام الأسرة في الإسلام ،مكتبة الرسالة الحديثة ، عمان ، (د.ط).
- 91 علوان : فهمي محمد . القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي . الهيئة المصريـــة العامة . ١٩٨٩م .
- 97- عوض: احمد عبده والرودي: حسني . الزواج بين الدين والطب . مركـــــز الكتـــاب للنشر والتوزيع . القاهرة .ط1 . ١٤٢٠هـــ -٢٠٠٠م .
- 95- ابن عاشور : محمد الطاهر .مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها . دار النفائس. عمان . ط1. ١٩٩٦م
- 90- ابن عبد السلام: عز الدين عبد العزيز ، الفوائد في اختصار المقاصد ، تحقيق : خالد القناع . دار الفكر المعاصر . بيروت . ط١٠ ١٤١٦هـــ ١٩٩٦م .

- 97- ابن عبد السلام : عز الدين عبد العزيز . قواعد الأحكام في مصالح الأنام . دار الكتب العلمية . بيروت . (د.ط).
- ٩٧- أبو العنين : بدران . الفقه المقارن للأحوال الشخصية . دار النهضة العربية . بيروت (د.ط).
  - ٩٨- أبو العنين : عبد الفتاح . الإسلام والأسرة . دراسة مقارنه في ضوء المذاهب الفقهية
     وقوانين الأحوال الشخصية . (دون ناشر ) . (د.ط) .
- 99- الغزالي: محمد بن محمد . إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار . دار المعرفة . بيروت .ط٥. ١٤١٠هـ -
- ١٠٠- الفاسى : علال . مقاصد الشريعة الإسلامية . دار الغرب الإسلامي . بيروت . ط٥
  - ۱۰۱ الفتوحي : تقي الدين محمد بن احمد . شرح منتهى الارادات في جمع المقنع مع التتقيح والزيادات . تحقيق: عبد الله التركي . مؤسسة الرسالة . بيروت .ط۱ المد ۱۹۹۹م.
  - ۱۰۲ الفتوحي : تقي الدين محمد بن احمد . منتهى الارادات . عالم الكتب . بيروت . (د.ط) .
- ١٠٣ فراج: حسين احمد . أحكام الزواج والطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب . الــــدار
   الجامعية الجديدة . القاهرة . (د.ط) .

- ١٠٥- القرافي : أبو العباس احمد بن إدريس . الفروق . دار المعرفة . بيروت . (د.ط) .
- ١٠٦- قمحاوي : محمد صادق . الدرر النقية في فقه الشافعية . مكتبة الكليـــات الأزهريــة القاهرة . ط١ . ١٤٠١هــ ١٩٨١م .
- ١٠٧ القيلوبي: شهاب الدين احمد بن سلام . حاشية القيلوبي . تحقيق : عبد اللطيف عبد الرحمن . دار الكتب العلمية . بيروت .ط١ . ١٤١٧هـ ١٩٩٧م .
- ١٠٨- ابن قاضي شهبة: أبو بكر بن عمر بن محمد .طبقات الشافعية . تحقيق : عبد الحافظ عبد العالم . عبد العليم . عالم الكتب . بيروت . ط١٠ ٩٧٩م.
- 1.9- ابن قدامة: شمس الدين أبو الفرج . الشرح الكبير . جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية . الرياض . (د.ط).
- ١١٠ ابن قدامة : موفق الدين أبو محمد عبد الله . روضة الناضر وجنة المناضر في أصول الفقه على مذهب الإمام احمد . دار الكتب العلمية . بيروث . (د.ط).
- ۱۱۱- ابن قدامة : أبو محمد عبد الله بن احمد . المغني على مختصر الخرقي . ضبطه وصححه عبد السلام شاهين. دار الكتب العلميسة . بيروت. ط۱. ۱۱۱هسـ- ۱۹۹۶م.
- ١١٢ ابن القيم: شمس الدين محمد بن ابي بكر . زاد المعاد في هدي خسير العبساد . دار الريان للتراث . القاهرة . ط١ . ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م .
- ١١٣ الكاساني : علاء الدين أبو بكر بن مسعود . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . دار
   الكتب العلمية . بيروت . ط٢ . ١٤٠٦هـــ-١٩٨٦م .
- ١١٤ الكشناوي : أبو بكر حسن . اسهل المدارك شرح إرشاد السالك . تحقيق : محمد عبد
   السلام شاهين . دار الكتب العلمية . بيروت .ط1 . ١٤١٦هـــ-١٩٩٥م .

- 117- الماوردي: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب . الحاوي الكبير في فقه الإمسام الشافعي . تحقيق : محمد معوض وعادل عبد الموجود . دار الكتب العلمية . بيروت ط1 . 1118هـ 1998م .
- 11۷ مالك بن انس . المدونة الكبرى ومعها مقدمات ابن رشد . دار الفكر . بيروت (د.ط). 11۸ مدكور : محمد سلام . الإسلام والأسرة والمجتمع . دار النهضة العربية. القاهرة 197۸ م. 197۸
- 119- المرداوي: علاء الدين أبو الحسن بن على . الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام احمد . دار إحياء الستراث العربي . بسيروت . ط٧ . مدد مدر إحياء الستراث العربي . بسيروت . ط٧ .
- ١٢٠-المرغيناني: أبو الحسن علي بن أبي بكر . الهداية شرح بداية المبتدئ . تحقيق طلال
   يوسف . دار إحياء النراث العربي . بيروت .ط١ . ١٤١٦هـ ١٩٩٥م .
- ١٢١ المزي: جمال الدين أبي الحجاج . تهذيب الكمال في أسماء الرجال . تحقيق : بشــــار
   عواد معروف . مؤسسة الرسالة . بيروت . ط١ . ١٤٠٨ هــ ١٩٨٩م .

- 17٤- المواق: أبو عبد الله العبدري . التاج والإكليل لمختصر خليل . مطابع دار الكتاب اللبناني . بيروت . (د.ط).
- ١٢٥- الموصلي : عبد الله بن محمود الحنفي ، الاختيار لتعليم المختسار . دار المعرفة بيروت . ط٢ . ١٣٩٦هـ ١٩٧٥م .
- 177- ابن مفلح: أبو إسحاق. برهان الدين. المبدع شرح المقنع، المكتب الإسلامي بيروت. (د.ط).
- ۱۲۷-ابن مفلح أبو عبد الله شمس الدين . الفروع . تحقيق : عبد الستار احمد الفراج . عـــالم الكتب . بيروت . ط٤ . ١٤٠٤هـــ –١٩٨٤م.
- 179- النسفي: نجم الدين عمر بن محمد . طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية . دار النفائس. بيروت . ط1. 1817هـ ١٩٩٥م .
- •١٣٠ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام . الفتاوى الهندية . دار إحياء التراث العربيي بيروت . ط٤. ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ١٣١-النووي: أبو زكريا محي الدين محمد بن شرف . تهذيب الأسماء واللغات . دار الكتب العلمية. بيروت . (د.ط).

- - ١٣٤ ابن نجيم : زين الدين . الحنفي . البحر الرائق . دار المعرفة . بيروت . ط٢ .
- ۱۳۵- ابن همام : محمد عبد الواحد . شرح فتح القدير . مطبعة البابي الحلبي . بيروت (د.ط).
- ١٣٦- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الموسوعة الفقهية الكويتية . مطابع دار الصفوة . الكويت ط٤. ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م.
  - ١٣٧- أبو الوفاء :عبد القادر محمد ، طبقات الحنفية ، كراد تشي ، (د.ط).
  - ۱۳۸ الهيتمي : أبو العباس شهاب بالدين . تحفة المحتاج بشرح المنهاج . دار الفكر . بيروت. (د.ط).
- ١٣٩- ابن الهمام: كمال الدين محمد عبد الواحد . شرح فتح القدير للعساجز الفقير . دار إحياء التراث العربي . بيروت . (د.ط) .
  - مراجع الوراثة والعلوم الطبية.
- ١٤٠ الأنصاري :عثمان . وسلامة: ناصر محمد .علسم الورائسة . منشورات (ELGA) ) . وسلامة: ناصر محمد .علسم الورائسة . منشورات (ELGA) ) .
- 181- البار: محمد علي . الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها. دار المنهارة للنشر.ط٢ المدرود المنهارة للنشر.ط٢ المدرود المنهارة النشر.ط٢ المدرود المنهارة النشر.ط٢
- 127 البار: محمد. نظرة فاحصة للفحوصات الجينية. المنظمة الإسلامية للعلم وم الطبيسة مكتبة الكويث الوطنية للنشر . الكويث ط1. ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م .

- 187 البلداوي : عبد اللطيف والراوي : عبد الرزاق عبد الحميد وحسام : هيثم والعساني: محمد . الوراثة وزارة التعليم العالى والبحث العلمي . جامعة بغداد . (د.ط) .
- ١٤١٠ التمتامي : سامية ، الوراثة البشرية الحاضر والمستقبل . مركـــز الأهــرام للنشــر .
   القاهرة . ط١ ١٤١٦ هــ -١٩٩٦ م .
- 120 حارد نر: الدون وسنستاذ بيتر . مبادئ علم الوراثة . ترجمة احمد شوقي و أخرون الطبعة الثالثة . الدار العربية للتوزيع. القاهرة ١٩٩٣م.
- 127 الحازمي : محسن بن علي فارس . الاسترشاد الوراثي . اهميت النوعية الوقائية ومحاذيره الطبية والأخلاقية . المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية . ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م .
- ۱٤٧- الحنجل: احمد حافظ، سباق ...من أجل مكافحة أمراض الدم الوراثية القافلة محرم ١٤٢٣هـ إمارس-أبريل ٢٠٠٢م.
- ١٤٨ حليل: احمد محمد ، الاستنساخ البشري ، طموح أو جموح وجنوح ، مجلسة التربيسة
   مطابع وزارة التربية والتعليم العالي ،قطر سبتمبر ١٩٩٨م.
- 1 19 خليل: احمد محمد، الإعاقات الخلقية مسؤولية من ؟ الأسرة ..المجتمع ..أو القانون مجلة الحياة . العدد الثامن . اغسطس ١٩٩٦م.
- ۱٥٠ خليل : أحمد محمد ، المجرمون والمنحرفون ...هـــل يولـــدون أم يرجــون، مجلــة الفيصل. العدد ٢٨٠٠ شوال ١٤٢٠ه يناير /فبر اير ٢٠٠٠م.
- 101- خليل: احمد محمد ، مزايا ومخاطر تحيط باكتشاف الخريطة الجينية للإنسان ، مجلة القافلة ، مطابع التريكي ، الدمام ، السعودية ، المجلد ٥٠، شـوال ١٤٢٢هـ / ديسمبر ٢٠٠١ يناير ٢٠٠٢

- ١٥٢- خليل: احمد محمد، نظرة في العلاج الجيني هل هو حرب على الأمراض الوراثية أم دمار للبشرية ،مجلة القافلة، المجلد ٤٨، ذو الحجة ١٤٢٠هـ / مارس إبريال ٢٠٠٠م.
- ۱۵۳ خليل : احمد محمد ، الوراثة وزواج الأقارب والمحرمات ، مجلة التربيسة ، العدد (١٢٠)ماس١٩٩٧، ، مطابع وزارة التربية والتعليم والثقافة .قطر.
- 106- دوبزانكسي :سينوت . أساسيات علم الوراثة . المركز القومــــي لملاعــــلام والتوثيـــق (د.ط). ۱۹۸۸م.
- ١٥٥ دوبز هانكسي . الوراثة في السلالة والمجتمع . إدارة الثقافة العامة بوزارة التربية، (د.ط). ١٩٨٢م .
- ١٥٦- الرافعي: فؤاد بن سيد .غضب الله يلاحق المتمردين على الفطرة . مكتبة الصحابـة الاسلامية . الكويت. (د.ط) .
- ١٥٧- الربيعي : محمد . الوراثة والإنسان (أساسيات الوراثة البشرية والطبية ).عالم المعرفة الكويت ١٤٠٦ هــ-١٩٨٦م .
- ۱۵۸- السهريجي : محمد ورضا : فاروق وحداد : محمد، علم الورائــة ، دار المطبوعــات الجديدة . دمشق .(د.ط). ۱۹۸۲م .
- 109- عبد الهادي: عائدة وصفي . أساسيات في علم الوراثة . مطبعة الألـــوان الحديثــة سلطنة عمان . 19۸0م.
  - ١٦٠- عبد الهادي : عائدة وصفى . مقدمة في علم الوراثة . دار الشروق .عمان.١٩٩٩م .

- ١٦١-العذاري : عدنان محمد . أساسيات علم الوراثة . وزارة التعليم العالي والبحث العلمسي الموصل .ط٢ ١٩٨٧. ٢م .
- ١٦٢- عبيد : مهدي . سؤال وجواب عن مبادئ علم الوراثة . الناشر صاحب الكتاب (د.ط). ١٩٨٤م .
- 177- عبيدات: سعيد رضا . الإسلام والطب الحديث، المكتبة العلمية .لاهور ط1. ١٩٧٨م. 175- القضاة :عبد الحميد . الأمراض الجنسية عقوبة إلهية . اربد ط1 . ١٩٨٥م .
- 177- محمد : عدنان حسن .علم الوراثة .وزارة التعلم العالي والبحث العلمي. . جامعة الموصل ، ط٢ ، ١٩٨٩م.
- ١٦٧-المراني : وليد خضير . المدخل إلى علم الوراثة . المعرض العراقي .بغـــداد.(دط)
  - ١٦٨ موقع إنترنت ، مشروع مكافحة أمراض الدم الوراثية ، <u>www.Hbdcenter.com</u> .
- 179- النجار: راغب زغلول . الشيفرة الوراثية في جسم الإنسان . مجلة القافلة .المجلد ٥٠ ربيع الأول ١٤٢٢هـ /مايو يونيو ٢٠٠١م .مطابع التريكي . الدمام .
- ١٧٠ الهاشمي: نسرين بنت محمد . الإعاقات الخلقية في الأطفال أسبابها و رأي الإسلام
   في طرق الوقاية منها دار الحكمة . لندن .ط١ . ١٤١٦ هـ ١٩٩٥م.

۱۷۱- هيرسكويتس: أروين . أسس، علم الوراشة . نرجمة عماصم محمود حسين وجبرائيل برهوم عزيز. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . العراق . جامعمة الموصل . ۱۹۸۳م.

George M. Malacinski and David Freifelder .Essentials of Molecular Biology . Vrd. Jones and - 1 YY

Bartlet Publishers, Boston, 1994

- Gordon Edlin, Human Genetics Jones and Bartlett, Boston, 199.-177

Neil Campbell and Jane Reece . Biology. 7th Ed. Benjamin and Cummings ,San -172

Francisco, Y • • Y

Robert Brooker, Genetics; Analysis and Principles, Addison Wesley Longman,-140

California. 1999. YA

#### مراجع اللغة:

١٧٦- انيس: إبر الهيم ومنتصر: عبد الحليم والصوالحي: عطية. المعجم الوسيط، المكتبة العكبة العلمية طهران (د.ط)

١٧٧-الجوهري :إسماعيل بن حماد .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية . دار العلم للملايين بيروث .(د.ط)

١٧٨ –الزاوي : الظاهر احمد ترتيب القاموس المحيط . دار الفكر . بيروت .(د.ط ) .

١٧٩-الفيروز ابادي:مجد الدين . القاموس المحيط . مؤسسة الرسالة . ط١ . ١٤٠٦ هــــ -

١٨٠-ابن منظور :محمد بن مكرم . لسان العرب . مادة قصد .دار صادر .بيروت (د.ط).

# Marrige Dissolution Because Of Defects, Genetic in Particular: Acomparative Study.

Prepared By:

Mohammad Ahmad Musa Mestarehi

Supervisor:

Dr : Mustafa Al-Kdhah

Co-Supervisor Prof:

Dr. Ahmad Mohammad Khalil.

Abstract:

This study deals with abrogation of marriage contract because of hereditary disease. This is a modern doctrinal subject. Its important comes from diseases effects, their legal decrees and their effect on continuity of happy marriage.

The construction of this problem comes from early scientists points of view regarding abrogation decree because of hereditary diseases. Most of early scientists said that it is legal to abrogate if the husband or the wife has one of those. Late scientists agree also. Except for phemomenalism scientists. The Jordanian Personal Statute takes the major opinion of legal abrogation of marriage contract because of hereditary diseases according to the evidences.

Study proposal contains an introduction, introductory chapter, two major chapters and a conclusion. The introductory chapter talks about genetics as a science, its branches and development steps, in addition to the purpose of those diseases from medical point of view, and the relationship between diseases and Islamic legal objects.

The first chapter identifies notions of marriage contract, abrogation and conciliation. Focusing on the major differences and blemishes from Islamic point of view. At the end of this chapter, the author identified

Being the

marriage blemishes and finally giving the exact opinions approved by The Jordanian Personal Statute.

The final chapter identifies hereditary diseases giving examples of diseases that cause marriage contract abrogation. The early scientists points of view and their evidences in this subjects were also discussed clarifying blemishes abrogation types. Then the study shows The Jordanian Personal Statute point of view on this subject, the right of the husband or the wife to abrogate marriage contract, and finally effects of blemish abrogation. The study concludes a right of the husband or the wife to abrogate marriage if the of partner has a serious genetic disease and he or she were afraid of transmitting or passing the disease to the children. The conclusion summarizes the major findings and gives several some recommendations.